وليم شكسير

#### المشروع القومى للترجمة

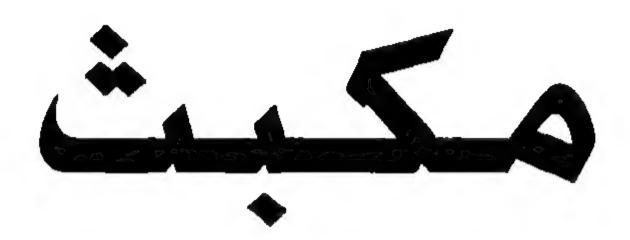

تأليف: وليم شكسبير

ترجمة وتقديم: محمد مصطفى بدوى



المشروع القومى للترجمة إشراف: جابر عصفور

المجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ٢٣٩٦م٧٢ فاكس ١٨٠٨٤٥٧٢

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo

Tel: 7352396 Fax: 7358084 E. Mail: asfour @ onebox. com

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجعة إلى تقديم كافة الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضعنها هى اجتهادات أصعابها فى ثقافاتهم المغتلفة ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

### المحتويات

# 7 ......9 شكسبير الشاعر المسرحي ......

| ندمة : وليم شكسبير الشاعر المسرحي | مقد  |
|-----------------------------------|------|
| ساة مكبث : شخصيات المسرحية        | ماأن |
| فصل ا <b>لأول</b>                 | الف  |
| نصل الثاني                        | الق  |
| نصل الثالث9                       | الف  |
| نصل الرابع 7                      | الف  |
| ن ميا بالخاميين                   | الة  |

#### تمهيد

اعتمدنا في هذه الترجمة على ما نعتبره أفضل التحقيقات لنص مسرحية «مكبث» ، وهو التحقيق الذي قام به الأستاذ كينيث ميور ( الندن – طبعة ه ۱۹۷۸ ) The Arden Shakespeare في سلسلة Kenneth Muir وهو نفس التحقيق الذي اعتمد عليه المرحوم الأستاذ جبرا إبراهيم جبرا في ترجمته لنفس المسرحية التي أرفق بها ترجمته للمقدمة المفيدة الوافية التي كتبها الأستاذ ميور ، نشر الأستاذ جبرا ترجمته في الكويت سنة ١٩٨٠ في سلسلة « من المسرح العالمي » ( رقم ١٢٤ ) التي تصدر عن وزارة الإعلام وهي عين السلسلة التي سبق أن نشرنا فيها ترجمتنا لمسرحية شكسبير « الملك لير » ( رقم ٧٦) سنة ١٩٧٦ . وكما كان الحال في ترجمتنا لمسرحية « الملك لير » كان رائدنا في هذه الترجمة أن نجعلها بأسلوب سهل بحيث يصبح تمثيلها على المسرح أمرًا يسيرًا كل اليسر ، وهذا أيضًا هو ما يميز ترجمتنا عن ترجمة الصديق الراحل جبرا التي - على الرغم من دقتها بصفة عامة - وجدناها حرفية أحيانًا وأحيانًا أخرى شديدة القرب في قوالبها وتراكيبها من قوالب الأصل الإنجليزي بحيث يتعذر إلقاؤها على المسرح بما يلزم في نظرنا من تلقائية الأداء ، وإنى أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن عميق شكرى وتقديري للصديق الدكتور صلاح نيازي الذي تكرم فأعسارني ترجمته الحديثسة « وليم شكسبير : مكبث ، ترجمة وتعليق : صلاح نيازى » نشر مؤسسة الانتشار العربي لندن - بيروت سنة ٢٠٠٠ وما كنت قد سمعت بها من قبل ، فاستمتعت بقراعتها فهي ترجمة أمينة عمومًا وإن كنت اختلفت معه

فى بعض التفسيرات - ولا عجب فى ذلك - إلا أن ما لاحظته على ترجمة الأستاذ جبرا ينطبق أيضًا - وإن كان إلى حد أقل بكثير - على ترجمة الأستاذ نيازى ومهما يكن من شىء فلا بأس من ترجمة شكسبير إلى العربية من جديد ، فكما أؤكد فى مقدمتى لترجمتى هذه إن شكسبير شاعر أولاً وآخراً ، والشعر ولاسيما شعر شكسبير لا تكفيه ترجمة واحدة بل لابد من ترجمته مراراً وتكراراً .

هذا وقد كتبت مقدمة لهذه الترجمة تتألف من شقين: الشق الأول تقديم لشكسبير الشاعر المسرحى ، وهو فى بعضه تلخيص لأحد فصول كتابى عن شكسبير الذى نشرته باللغة الإنجليزية فى لندن عام ١٩٨١ وأعيد نشره فى ١٩٨٤ وفى ١٩٨٧ ، كما ترجم إلى اللغة اليابانية ونشرت ترجمته فى طوكيو فى ١٩٨٥ واكنه لم يترجم إلى اللغة اليابانية بعد ، وعنوان الكتاب هو « خلفية شكسبير » , M. M. Badawi, العربية بعد ، وعنوان الكتاب هو « خلفية شكسبير » , الما الشق الأول أعرض عرضا سريعا لما تنطوى عليه دراسة شكسبير هغ شئ من التركيز على « مكبث » ، أما الشق الثانى فيشمل دراسة مع شئ من التركيز على « مكبث » ، أما الشق الثانى فيشمل دراسة نقدية لمسرحية « مكبث » ، أما الشق الثانى فيشمل دراسة نقدية لمسرحية « مكبث » ، أما الشق الثانى فيشمل دراسة نقدية لمسرحية « مكبث » ، أما الشق الثانى فيشمل دراسة

محمد مصطفى بدوى

جامعة أكسَفُورد ، يونِيه ٢٠٠١

#### مقدمة

## وليم شكسبير الشاعر المسرحي (١٦١٦ – ١٦٦١)

مجمل ما نعرفه من الحقائق الثابتة عن حياة شكسبير لا يعدى عدد أصابع اليد ، وما عداه فهو مجرد تخمين واستنباط ، ولد وليم شكسبير في مدينة ستراتفورد أين إيڤون Statford - upon - avon في مقاطعة وركشاير Warwickshire وعُمَّد في ٢٦ أبريل ١٥٦٤ وكان أبواه متوسطى الحال: أبوه كان تاجر صوف وأمه بنت مزارع موسر أورثها بعض الأطيان ، كان شكسيير الطفل الثالث لأبويه وإن كانت أختاه الكبريان توفيتا في طفولتهما ، وكانت تجارة أبيه رابحة بحيث أنه أمكنه أن يصبح عمدة بلده فترة من الزمان وإن كانت حالته المالية ساعت بعد ذلك ، لم يكن مسقط رأس شكسبير قرية نائية مجهولة بل مدينة متحضرة تزورها فرق التمثيل سنويًا ويها مدرسة كان ناظر ها عادة من خريجي جامعة أكسفورد ، وأغلب الظن أن شكسبير تلقى تعليمه في هذه المدرسة وفيها حصل على قسط لا بأس به من الثقافة الدينية والآداب اللاتينية ولكنه لم يكمل دراسته في جامعة مثل بعض معاصريه ، لم ينشأ شكسبير إذن في فاقة كما كان يظن البعض مما دفعهم إلى أن يشكوا في أنه صاحب هذه المسرحيات ويفترضوا بدلاً منه كاتبًا أخر أكثر يسراً وثقافة ، وفي سن الثامنة عشرة عقد شكسبير قرانه على أن هاثوى وكانت تكبره بثمانية أعوام وأنجبا توأمين : ولدًا سماه هامنيت وبنتًا سماها چودیث عُمدا فی ۲ فبرایر ۱۵۸۵ غیر أن هامنیت توفی في ١٥٩٦ .

لا ندرى شيئًا عما كان يعمل شكسبير بعد أن أتم دراسته بالمدرسة ولكننا نعرف أنه رحل إلى العاصمة - لندن - ليشتغل بالتمثيل والتأليف المسرحي إذ بدأ يذيع صبيته في لندن في ١٥٩٢ ، ولذلك يفترض الثقاة أنه بدأ نشاطه المسرحي في ١٥٩١، ويبدو أنه منذ ١٥٩٢ ، حتى ١٥٩٤ كان يؤلف مسرحيات لثلاث فرق مسرحية ، ومنذ ١٥٩٤ حتى نهاية نشاطه المسرحي قصر تأليفه على أهم الفرق في ذلك الوقت وكانت تعرف باسم فرقة رجال رئيس البلاط أولاً ثم فيما بعد باسم فرقة رجال الملك ، وكان نشاط شكسبير كممثل ومؤلف يتوقف أحيانًا في فترات إغلاق المسارح ، بسبب الوباء الذي كان يسبهل انتشاره في لندن من وقت لأخر ، وقد أتاح له ذلك من الفراغ ما أمكنه أن يؤلف وينشر شعراً غير تمثيلي : قصيدتين من الشعر القصصي : « فينوس وأدونيس » في ١٥٩٣ و « اغتصاب لوكريس » في ١٥٩٤ كما أنه لفترة أربع أو خمس سنوات كان يؤلف سلسلة قصائده الغنائية الشهيرة « السونيتات » التي بدأها في ١٥٩٥ ، وإن كان تاريخ أقدم نسخة من المجموعة وصلتنا هو ١٦٠٩ وجميعها مهداة إلى المسترو، هر ولا يوجد اتفاق كامل على كنه شخصية هذا الرجل .

وقد ارتفع نجم شكسبير سريعًا هو وفرقته فكانوا يدعون غالبا التمثيل في القصر الملكي وبعد أن تولى الملك جيمز العرش خلع عليهم لقب « فرقة رجال الملك » ، وقد زاد دخل شكسبير ولاسيما من التمثيل بحيث أمكنه أن يمتلك حصة في شركة التمثيل التي يعمل بها وبعد ذلك في مسرح الجلوب ، وكان يسكن بالقرب منه في لندن إذ أنه أثناء عمله كان يقيم في لندن ويزور مدينة ستراتفورد من حين لآخر ، وفي ستراتفورد أمكنه أن يشتري بما ادخره من المال ثاني أكبر بيت في ستراتفورد أمكنه أن يشتري بما ادخره من المال ثاني أكبر بيت في

المدينة في ١٦٠٢ وقد أقام فيه بعد أن تقاعد عن العمل في ١٦٠٠ ، ولم يكتب شكسبير للمسرح شيئًا بعد ١٦١٣ بل عاش حياة هادئة في المدينة حتى وفاته في ٢٣ أبريل ١٦١٦ .

هذا تقريبًا هو كل ما نعرفه بالتأكيد عن شكسبير ، أما عن شخصه فيُجمع زملاؤه وأصدقاؤه على أنه كان هادئ الطبع دمث الخلق فقد عمل مع زملائه حوالى العشرين عامًا دون أن ينشب شجار بينه ، وبينهم وهذا أمر نادر فى ذلك الوقت ولاسيما فى دنيا المسرح ، ولابد أنه كان معتدلا فى حياته وإلا لما أمكنه أن يدَّخر من المال ما أمكنه أن يقتنى به من عقار ، كذلك لابد أنه كان على قدر كبير من التواضع إذ أنه لم يطرأ له أن ينشر مسرحياته كاملة أثناء حياته فى مجلد يحفظها من النسيان .

هذا الرجل المتواضع هو بلا جدال أعظم شعراء انجلترا وأكبر كتاب كتابها المسرحيين على الإطلاق ، بل هناك من يزعم أنه أكبر كتاب المسرحية في العالم قاطبة ، فها هو أشهر الأساتذة المتخصصين في شكسبير اليوم في انجلترا جوناثان بيت Jonathan Bate يفتتح آخر كتاب له « عبقرية شكسبير (١٩٩٧) The Genius of shakespeare (١٩٩٧) بهذه الكلمات : إذا طلب منك أن تذكر اسم كاتب معترف بعبقريته على مستوى العالم فالجواب بالتأكيد سيكون شكسبير ، فالكلمتان وليم شكسبير أصبحتا ترادفان الكلمتين " الأدب العظيم " فعيد ميلاده يحتفل به في ألمانيا كل عام وفي طوكيو مسرح يحمل اسم مسرح الجلوب وهو اسم المسرح الذي مُثلث فيه مسرحيات شكسبير أثناء حياته وفي واشنطن مكتبة الذي مُثلث فيه مسرحيات شكسبير أثناء حياته وفي واشنطن مكتبة كبرى مخصصة بأكملها لنتاجه هي مكتبة فولجر لشكسبير على حين أن كل كاتب آخر ليس له سوى ركن في مكتبة الكونجرس الشاسعة »

كذلك يقول أشهر النقاد الأمريكيين هارولد بلوم Harold Bloom في كتابه الضخم « شكسبير واختراع ما هو الإنساني» الذي نشره حديثا في الضخم « شكسبير واختراع ما هو الإنساني» الذي نشره حديثا في Shakespeare and the Invention of the Human (۱۹۹۸) كاتب قبل شكسبير ولا بعده من أن يحقق ما يبدو معجزة خلق أصوات متباينة كل التباين ومتسقة معًا كما فعل شكسبير الشخصياته الرئيسية التي تربو على المائة ، ولمئات من الشخصيات الثانوية شديدة التميز ، إن مسرحياته تمثل أقصى ما بلغه الإنجاز البشري حتى الأن على الصعيدين الجمالي والمعرفي ، بل ومن عدة نواح على الصعيد الأخلاقي وعلى الصعيد الروحي أيضا ... فلا يوجد كاتب عالمي ينافس شكسبير وعلى ما يبدو – في ما يبدو – في القدرة على خلق الشخصية » .

وإذا كان شكسبير على هذه الدرجة من العالمية لماذا إذن لا نكتفى بمجرد قراءة نتاجه أو مشاهدته على المسرح فنستمتع به مباشرة كما نستمتع بأى عمل فنى آخر ودونما حاجة إلى دراسته ؟ فى الواقع إن دراسة شكسبير أمر لا غنى عنه ، لكى نستمتع بنتاج شكسبير كما ينبغى يلزمنا أن نتفادى سوء فهمه فما أسهل الاستمتاع بالعمل الفنى للأسباب الخطأ .

هناك عدة اعتبارات تحول دون فهم شكسيبر ، أولها أننا لسنا متأكدين دائمًا من أن ما نقرؤه من نصوص شكسبير هو من تأليف شكسبير نفسه ، ولا أقصد بذلك أننا لسنا على يقين من أن شخصًا أخر غير وليم شكسبير مثل فرنسيس بيكون أو إيرل أف أكسفورد هو الذي ألف تلك المسرحيات المنسوبة إلى شكسبير ، وفي نظرى أنه ليس مهمًا أن نعرف من الشخص الذي وضع هذه المسرحيات طالما نحن نعلم

أنها جميعًا من قلم شخص واحد عاش في عصر شكسبير ، أقول جميعًا لأن هذه المسرحيات وإن كانت كل واحدة منها تؤلف عملاً فنيا متميزًا مستقلاً إلا أنها جميعًا ينير بعضها البعض وحين نأخذها في الاعتبار جميعًا نجدها تؤلف إنجازًا رائعًا تكتسب كل واحدة منها ثقلا وأهمية عندما توضع في سياق مجمل إنتاج المؤلف، فكل مسرحية منها وبقدر متفاوت تمثل علامة على الطريق الذي قطعه شكسبير الفنان في رحلته الإبداعية وبتعبير أخر مستمد من عالم الموسيقي ، تؤلف كل مسرحية إحدى التنوعات على عدد من الثيمات التي تتكرر في نتاج الشاعر ، ويحسن أن نبت هنا في مسالة هوية المؤلف هذه لنبين مدى أهميتها أو على الأصبح عدم أهميتها ، لاسيما وأن القارئ الذي ليست الإنجليزية لغته الأصلية يشغل نفسه أحيانًا بهذه الأمور الجانبية التي تتعلق بسيرة حياة شكسبير وذلك إلى حد ما بسبب ما قد يجد من الصعوبة في فهم نصوص شاعر يقال له مرارًا وتكرارًا إنه ربما كان أهم كاتب في الأدب الأوربي الصديث ، وفي هذا الصدد يجدر بنا أن نتذكر كلمات الشاعرت ، س ، إليوت التي ترد في مقاله الشهير « التقاليد والموهبة الفردية » : « إنه لجدير بالثناء أن نحول اهتمام القارئ من الشباعر إلى الشبعر نفسه » هذا وإن كنا لا نحيذ موضية « موت المؤلف » التي شاعت في السنوات الأخيرة ولكن هذا شأن آخر.

نحن إذن لا نعنى عدم يقيننا من هوية صاحب مؤلفات شكسبير ، ولكن عدم تأكدنا من صحة النصوص الكاملة للمسرحيات التى نعرف أو على الأقل نفترض أنها من تأليف شكسبير " إن مسرحيات شكسبير مثلها مثل الكثير من النصوص القديمة تواجهنا فيها مشكلات خاصة لا نجدها في حالة نتاج كاتب مسرحي معاصر ، إذ كما ذكرنا أنفًا لم يعد

شكسبير مسرحياته للطباعة بنفسه ، فلم ينهج نهج معاصره المؤلف المسرحي بن جونسون الذي نشر أعماله الكاملة أثناء حياته ، فأول طبعة كاملة لنتاج شكسبير وهي تضم جميع المسرحيات باستثناء « بركليس » ولا تحوى شيئًا من قصائده غير الدرامية ظهرت في ١٦٢٣ أي بعد مرور سبع سنوات على وفاته ، وهي مايعرف بالفوليو الأول ( والفوليو Folico يعنى القطع الكبير من الورق حين تطوى صحيفة الورق عند الطباعة مرة واحدة ) وقد أعدها للطباعة زميلاه السابقان المثلان جون هیمنجز وهنری کوندیل ، ولأن شکسبیر لم یشرف علی طباعتها فمن الطبيعي أن نفترض أنها تحوى أخطاء مطبعية عديدة لاسيما حين تذكر طرق الطباعة وظروفها في ذلك الوقت - هذا حتى ولو افترضنا أن الفوليو طبع من مخطوطة بقلم المؤلف نفسه - وإذا قارنت الفوليو الأول بأى من الطبعات الحديثة الشائعة اليوم وجدت عدة فروق في النص تتفاوت من الاختلاف في هجاء كلمة إلى مشاهد بأكملها محذوفة ، وقد يبدو من المعقول أن نعتبر الفوليو الأول النص الأصلى الذي يمكن الاعتماد عليه ، ولكن الوضع تعقد بظهور بعض المسرحيات ( حوالي نمىفها ) في طبعات منفردة قبل ظهور الفوليو الأول بسنوات وهي مايعرف باسم الكوارتو quarto ( والكوارتو يعنى القطع الأصفر من الورق حين تطوى الصحيفة مرتين عند الطباعة ) وسرعان ما أدرك الدارسون المحققون أن نص المسرحية في الكوارتو يختلف اختلافًا قد يكون بالغًا في بعض الأحيان عن نص الفوليو، ولأن الكوارتو أقدم من الفوليو رأى المحققون ضرورة مقارنته إن أمكن بالفوليو بحثًا عن الأصل الصحيح ، وزاد من تعقيد الأمور أن نسخات الكوارتو ليست جميعها بنفس الجودة فبعضها ملئ بالأخطاء المطبعية نتيجة إهمال عمال المطبعة

وبعضها ليس منقولاً من مدونة بخط المؤلف ولكن من نص محفوظ أملاه أحد المثلين فجاء دوره أقل أخطاء من غيره من الأدوار ، وهكذا وعلى الرغم من أن محققى أعمال شكسبير عكفوا على دراسة نصوصه وتحقيقها وتصويبها منذ بداية القرن الثامن عشر حتى الآن فإنه لا يمكن الجزم في بعض الحالات – وإن كانت قليلة – بأن لدينا الآن النصوص التي وضعها شكسبير في صورتها الأصلية ، لذلك من المهم جدًا أن نقرأ شكسبير في تحقيق دقيق يعتمد عليه إن كنا نريد أن نقف على نقرأ شكسبير نفسه ، وحين نتذكر أن شكسبير كان أساسًا شاعرًا كلام شكسبير نفسه ، وحين نتذكر أن شكسبير كان أساسًا شاعرًا القصوى في سياق المسرحية ، طبعًا مشكلة سلامة النص هذه لا تهم المترجم بقدر ما تهم قارئ الأصل الإنجليزي ، ومع ذلك وجب التنويه والاعتراف بالجميل لهؤلاء المتخصصين الذين لا يألون جهدا في الوصول والاعتراف بالجميل لهؤلاء المتخصصين الذين لا يألون جهدا في الوصول

ومن مصادر صعوبة فهم شكسبير اختلاف خلفية المسرحيات أو ظروفها – خلفيتها الاجتماعية والسياسية ولاسيما خلفيتها الفكرية والفنية – حقا أن شكسبير هو من أكثر الكتاب عالمية ، غير أنه لا يزال شاعرا والشعر ولاسيما الشعر العظيم هو في نفس الوقت شديد المحلية وشديد العالمية ، وحين يكون الشاعر في مستوى عظمة شكسبير نجده يستخدم اللغة بأقصى طاقاتها ، واللغة تختلف عن وسائل الفنون الأخرى في أن الكلمات هي مستودع تجارب شعب بأسره .

ولن يبلغ الشاعر العالمية إلا من خلال تمثيله وتحويره لما هو محلى ووطنى فاللغة الشعرية ليست لغة مجردة أبدًا بل هو العكس فهى غالبًا

وفي حالة شكسبير تكاد تكون دائمًا مليئة بالصور المحسوسة ، وفي أكثر الأحيان لا يشعر المرء بالدلالة الكاملة للصورة إلا في سياقها الطبيعي المباشر وأحيانًا في سياقها الجغرافي فالقارئ الذي له دراية بجغرافية إنجلترا يدرك في صور الطبيعة عند شكسبير أكثر مما يدركه قارئ لا تتعدى تجربته الصحراء أو لم ير إلا الأشجار دائمة الخضرة ، هذه حقيقة بديهية وإن كان ينبغي تأكيدها ، أما الأمر الذي يقل وضوحًا هو أن سياق ما قد يبدو صورة بسيطة مألوفة قد يختلف من عصر إلى عصر خذ مثلا كلمة « جلاد » في مسرحية « مكبث » يعود مكبث بعد أن قتل الملك دنكن يترنح وهو في حالة ذهول وشبه جنون ليخبر زوجته بما سمعه من كلام ابنى الملك أثناء نومهما :« صباح أحدهما رحمتك يارب وأجاب الآخر أمين كأنهما رأياني بيدي هاتين اللتين تشبهان يدي الجلاد» الدلالة الكاملة لهذه الصورة لن يدركها حتى القارئ الإنجليزي المعاصر مالم يعلم أن وظيفة الجلاد أيام شكسبير لم تنته عند شنق المجرم بل كانت تشمل أيضًا تقطيع جثته ، في هذا السياق تكشف الصورة عن مدى تغلغل الدم في خيال مكبث ولا غرو إذن في كونه يتصور أن مياه المحيط كلها لن تستطيع أن تغسل الدم من يده وإنما يده هي التي ستضرجها وتجعل لونها الأخضر أحمر قانيًا .

ولا تقل عن ذلك أهمية ضرورة معرفة دقائق اللغة الإنجليزية التي يستخدمها شكسبير ، فمن المعروف أن اللغة شأنها شأن الكائنات الحية تخضع لقانون التطور ، فبعض الكلمات كان لها في عصر شكسبير دلالات أو ظلال من المعاني فقدتها في العصور التالية ، فمثلا في مسرحية « هملت » يقول هملت لأوفيليا وقد تملكه الغضب : « اذهبي

وادخلى الدير! » (nunnery) لا شك أن القارئ الإنجلياني المعاصار سيفوته معظم ما قصده هملت حين يظن أنه يريدها أن تتنسك وتبعد عن صحبة الرجال ولا يدرى أن كلمة nunnery كانت في اللغة الدارجة أيام شكسبير تعنى أيضاً « دار بغاء » وبذلك فهو لن يدرك مدى التعقد في موقف هملت إزاء أوفيليا ، كذلك في نفس المسرحية حين يريد بولونيوس أن يكتشف ما إذا كان هملت يدعى الجنون فيساله « أتعرفني ياسيدي ؟ » ويكون جواب هملت « جيد المعرفة ، أنت صبياد سمك Fishmonger » إن هدف هملت ليس فقط أن يوحى لبولونيوس بأنه مجنون يقول كلاما لا معنى له ، وإنما يريد أيضاً أن يخبره عن طريق غير مباشر بأنه يعرف حيلة بواونيوس ومحاولته أن يصطاد سره أي يكشف سره ، وفي الوقت نفسه يلومه لأنه يستغل ابنته أوفيليا استغلالا فاضحًا لكي يعرف سر هملت وبالتالي فهو يعاملها كما لو كانت عاهرة فكلمة Fishmonger أيام شكسبير كانت في اللغة الدراجة تعنى قواد نساء ، وهذا التعدد في معانى الألفاظ الذي يؤدي إلى كثافة أسلوب شكسبير لا يدركه إلا من له معرفة دقيقة باللغة الإنجليزية في عصر شكسبير بالذات ، وغنى عن الذكر مدى صعوبة نقل مثل هذا التعدد والغزارة والغنى في المعانى أثناء عملية الترجمة إن لم يكن استحالته.

ويجب أن نتذكر دائمًا أن شكسبير كان كاتبًا مسرحيًا وأن المسرح يجب أن يخاطب الجمهور مباشرة ، فليست مسرحيات شكسبير مقالات أخلاقية أو فلسفية تبحث في طبيعة البشر ، وإنما هي أعمال كتبت أصلا بقصد إخراجها على مسرح معين لكي تشبع رغبات جمهور بالذات ، ولأن شكسبير كان كاتبًا مسرحيًا ناجحًا كان يلزمه أن يتكلم نفس اللغة التي يتحدث بها جمهوره بمعنى أنه كان عليه أن يعرض القضايا

والمواقف الإنسانية في حدود ما يفهمه ذلك الجمهور ، إن عالمية شكسبير كان لابد من التعبير عنها في حدود لغة زمانه ومكانه ، لقد أكد النقاد منذ القرن الثامن عشر أن أبطاله ليسوا من الرومان أو الإغريق أو الإيطاليين وإنما هم في جوهرهم بشر إذ يقول الناقد الكبير صمويل جونسون في « مقدمة لشكسبير » (١٧٦٥) : « إن قصص مسرحياته قد تدور حول رومان أو ملوك ولكنه يتصورهم على أنهم مجرد بشر » ، هذا حقيقى بيد أنه يجب أن نضيف إلى ذلك أنهم بشر يسلكون ويفكرون كما كان يفكر البشر الإنجليز في عصر شكسبير لذلك كان من الضروري أن نعلم شيئًا عن أسلوب سلوك هؤلاء الناس وتفكيرهم في مسائل الحياة والموت لكى نتمكن من رؤية المشكلات التي عرضها شكسبير في مسرحياته في أبعادها الحقيقية ، فأدنى تغيير في زاوية النظر قد يؤدي إلى التشويه وخطأ التفسير والأمثلة على ذلك الخطأ لا يحصرها العد حتى في تاريخ الفكر الأوروبي ذاته ، فمثلا مشكلة هملت أساء تفسيرها الشاعر الألماني الكبير جوته حين تصور البطل على أنه مفرط في الحساسية عزوف عن الدنيا عاجز عن الفعل فجعله نموذجا للبطل الرومانطيقي ، وفي انجلترا في العصر الفكتوري أسئ فهم شخصية هيلينا في مسرحية « العبرة بالنتائج » حين اعتبرت امرأة يعوزها الحياء تطارد شابًا لا يريدها وفي القرن العشرين اتهم النقاد إيزابيلا في مسرحية « الصاع بالصاع » بأنها باردة عديمة الإحساس ، بل زعم أحد النقاد الانجليز أن شكسبير كان يريدنا أن نعتقد أن واجب روميو في مسرحية « روميو وجوليت » يحتّم عليه أن لا يثأر لقتل صديقه مركوشيو وأن هملت قد أخطأ حين استمع إلى كلام الشبح وحاول أن يثأر لجريمة قتل والده ، هذه أحكام حاول أصحابها أن ينسبوا خطأ إلى شكسبير أفكارًا لا يبدو من المعقول أن تصدر عنه وعن عصره ومن ثم

عجزوا عن إدراك عالميته في نهاية الأمر ، فلكي نتمكن من رؤية هذه العالمية بأبعادها الحقيقية ينبغي لنا أولا أن نرى مشكلات أبطاله وبطلاته على حقيقتها ، فلكي ندرك ما هو أبدى خالد في أعمال شكسبير يجب أولا أن نتبين ما ينتمي إلى زمنه وعصره هو .

إن زمن شكسبير كان يتميز بعدة افتراضات عن الإنسان ، عن تكوينه السيكولوجي وعن علاقاته بغيره من البشر وبالدولة والحاكم وبالله ، هذه الافتراضات يجب أن نحاول فهمها ، وعن طريق التعاطف والخيال نجهد في أن نعيش تجارب شخصياته ونتصور كيف تبدو الحياة من خلال أعينهم ، وبعد ذلك نعقد صلة بين تجاربهم ومشاكلهم وبين تجاربنا ومشاكلنا نحن ، فنجد أن اهتمام الناس بالسياسة كما ينعكس في مسرحيات شكسبير التاريخية له ما يقابله في اهتمامنا بمشاكل الشيوعية والرأسمالية ، فنحن لا نقل عنهم حماسة وقلقا ، وما يثير شكسبير في مسرحياته من قضايا تتعلق بالفرد والدولة والحاكم والسلطة والحريات له أصداء في حياتنا المعاصرة ، ونعود لنؤكد أنه لكي ندرك هذه العالمية لدى شكسبير يتعين أولا أن نريطه بزمنه ، وهكذا نجد فرعًا آخر في فروع دراسة شكسبير ينصب على دراسة الحياة فرعًا آخر في فروع دراسة شكسبير ينصب على دراسة الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية في إنجلترا في عصره ، ولا تنبع هذه الدراسة من الرغبة في المعرفة التاريخية لذاتها بقدر ما تصدر عن الرغبة في فهم أدق وأشمل لمسرحيات شكسبير .

كان الاعتقاد السائد في ذلك الوقت أن الكائنات في العالم تكونً في مجموعها نظامًا دقيقًا وثابتًا من التراتبية على هيئة سلم أو سلسلة متصلة تبدأ بأسمى الكائنات الروحية وتمتد إلى أدناها المادية ، بين الله والإنسان تحتل الملائكة مكانًا وسطًا ، والإنسان مثل الملائكة يملك ملكة

العقل ولكنه ليس عقلاً صرفًا وإنما يشترك في طبيعة المخلوقات دونه وهي الحيوانات فهو إذن يشغل مكانا فريدا في نظام الكون لأنه الحلقة التي تربط المادة بالروح ، وتحت الإنسان الذي يملك صفات الوجود والحياة والشعور والعقل توجد الحيوانات التي لها صفات الإنسان ما عدا العقل ، وتحت الحيوانات توجد النباتات التي لها صفتا الوجود والحياة ولكن ينقصها الشعور أو الإحساس ، وفي أسفل السلسلة توجد المعادن التي تتميز بالوجود فقط ، ولأن الإنسان يجمع في طبيعته جميع صفات الكائنات في الدنيا غالبًا ما يوصف بأنه العالم أو الكون الأصغر .

وفى داخل كل نوع من الأنواع تتبع الكائنات نظامًا هرميًا ثابتًا من التراتب، فلكل منها طبقات أو درجات فبين المعادن يشعل الذهب درجة أسمى من النحاس والدلفين يعتبر على رأس جميع الأسماك والنسر على جميع الطيور والأسد فوق جميع الحيوانات وبين النباتات يعتبر السنديان أسمى الشجر والورد أسمى الزهور، وبين البشر يسمو الملك أو الحاكم على رعاياه وفي الأسرة يشعل الأب المركز الأعلى والرجل يسود المرأة، وفي جسم الإنسان الرأس أسمى الأعضاء بينما القلب أهم الأجزاء الوسطى والكبد أهم الأجزاء السفلى، كذلك بين الكواكب تراتب مماثل فالشمس أهمها جميعًا وهكذا، ولما كان نظام الكون يؤلف وحدة متماسكة نرى التماثل أو التوازى في أدق صوره بين الكون يؤلف وحدة متماسكة نرى التماثل أو التوازى في أدق صوره بين الرجال يوازى الشمس بين الكواكب والأسد درجات الكائنات فالملك بين الرجال يوازى الشمس بين الأزهار، وهكذا بين الحيوانات، والنسسر بين الطيور، والورد بين الأزهار، وهكذا والتسان .

وبالإضافة إلى علاقة التماثل أو التوازى هذه توجد علاقة تعاطف بين جميع أجزاء الكون ، هذه العلاقات أو الوشائج بين أجزاء هذا النظام السرمدى المتكامل وفرت للشعراء وفي مقدمتهم شكسبير رصيدًا لا يفنى من الاستعارات والصور هي في الواقع أكبر من مجرد صور شعرية لأنها كانت مشحونة بدلالات وانفعالات جماعية وطاقة عاطفية كبرى ، وأبلغ مثل على ذلك ما نجده في مسرحية « مكبث » فحين يقتل مكبث ملكه نجد أن النظام الكلي العالم يختل فالطبيعة كلها تضطرب نتيجة فعله وتتردد أصداؤه في الكون ، فالليلة كانت هوجاء والرياح تعصف بمداخن البيوت والأرض أصابتها الحمي فزلزلت ، وفي الصباح غابت الشمس ودثر الظلام وجه الأرض ، وضد قوانين الطبيعة اصطادت بومه لا تقتات غير الجرذان نسرًا كان يحلق في أعلى السماء وجياد الملك نهشت لحم بعضها البعض ، وجدير بالذكر أن هذه الصور أو التفاصيل استمد شكسبير معظمها من مصدره في تاريخ هولنشد ، وحين يذكرها شكسبير هنا لا يؤكد أثر جريمة مكبث فحسب وإنما هو أو التفاصيل بعدًا دينيًا إلى المسرحية إذ يضعها في سياق الكون أيضيف بعدًا دينيًا إلى المسرحية إذ يضعها في سياق الكون ألمسيحي فقد أخل مكبث بجريمته هذه بنظام الكون مثلما أفسد آدم المسيحي فقد أخل مكبث بجريمته هذه بنظام الكون مثلما أفسد آدم بخطيئته الأولى نظام الفردوس وما فيه من تناغم وتناسق .

وهناك عنصر هام من عناصر هذه الخلفية يجب إبرازه لما له من أهمية خاصة ، وهو ظروف المسرح في عصر شكسبير ، قلنا إن شكسبير كاتب مسرحي يؤلف لمسرح بالذات ، لذلك كان لابد من معرفة شيء عن ذلك المسرح لأن ذلك قد يلقي ضوءًا على شكل مسرحياته وبنائها ، إن كل مسرح يقوم على أساس مجموعة من التقاليد لذلك ينبغي أن نسأل ما تلك التقاليد التي كان على شكسبير أن يتبعها ؟ وأن ندرك أنها كانت أدنى إلى الرمزية منها إلى الواقعية التي تحاول محاكاة الواقع بكل تفاصيله وإيجاد صورة فوتوغرافية منه ، فهي تتطلب إعمال خيال المشاهد ، وعلى الرغم من وجود شخصيات نسائية بالغة الحيوية خيال المشاهد ، وعلى الرغم من وجود شخصيات نسائية بالغة الحيوية

والتعقيد ، شخصيات كبرى مثل كليوباطره ، فإن النساء لم يظهرن على المسرح فى ذلك الوقت وكان الصبيان هم الذين يقومون بأداء أدوار النساء .

وبالإضافة إلى دراسة النصوص ودراسة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والفكرية والفنية ، هناك فرع أخر من دراسة شكسبير يستهدف الفهم الأعمق للمسرحيات وبالتالي زيادة المتعة بها ، وهو دراسة العلاقة بين المسرحيات ومصادرها ، إنها دراسة تكوين المسرحيات أو عملية خلقها ، لقد كانت ظروف المسرح الإليزابيثي من شانها أن تجعل التنافس حامي الوطيس بين الفرق المسرحية المختلفة في مدينة لندن ومن ثم كان على كتّاب المسرحية أن يعملوا بدون انقطاع لكى يسدوا حاجات الجمهور المتزايدة ، ونتيجة ذلك أن الكتاب بما فيهم شكسبير نادرًا ما اخترعوا أنفسهم قصص مسرحياتهم ، ولحسن الحظ في حالة شكسبير أمكن اكتشاف مصادر جميع مسرحياته تقريبا ، وقد يسال سائل ما قيمة هذه الدراسة ، ألا توفر لنا المسرحيات ذاتها كل ما قصد شكسبير أن يقوله ؟ الجواب على هذا السؤال هو أن دراسة مصادر المسرحية غالبا ما تلقى المزيد من الضوء على قصد شكسبير، حقا إن ما يستعيره شكسبير من مصادره - وكما نرى فيما بعد -يحوره عادة بحيث يصبح جزءا لا ينفصل عن النسيج الكامل لمسرحياته فلا يبقى تمامًا كما كان من قبل ، ومع ذلك فإن شكسبير لا يتبع مصدره دائما وأحيانا يحيد عنه قاصدا ، بل إنه قد ينبذ ما يبدو مقنعًا في المصدر مؤثرا عليه ما يبدو وقوعه بعيد الاحتمال بشكل صارخ ، حينئذ واجبنا أن نتساءل لماذا يسلك شكسبير هذا السلوك ، وفي محاولتنا الإجابة عن هذا السوال لا شك في أننا نزداد إدراكًا لفن شكسبير .

وهذا يقودنا إلى الدراسة الفنية الجمالية للمسرحيات ذاتها إذ يجب أن تظل المسرحيات ذاتها هي وجهتنا وغايتنا دائمًا ، وأن تكون فروع الدراسة الأخرى مجرد روافد تصب فيها ، فلا تجعلها تشتت فكرنا أو تحل محل المسرحيات نفسها كما حدث لكثير من القراء الذين بلغ إعجابهم بدراسة الناقد برادلي الرائعة « تراجيدايا شكسبير » (١٩٠٤) حد الاكتفاد بقراعتها دون قراءة المسرحيات لأن المسرحيات أصعب قراءة بكثير ، بيد أنه بعد أن تشسرح الظروف التي وجدت فيها المسرحيات وتوضح خلفيتها يزول معظم هذه الصعوبة ويسهل علينا التركيز على كل مسرحية على حدة ،

والزوايا التى تتناول منها المسرحية كثيرة لعل أكثرها شيوعًا هى عن طريق تحليل الشخصيات ، إن قدرة شكسبير المذهلة على رسم الشخصيات كانت ولا تزال موضع تعليقات النقاد منذ بداية نقد شكسبير فى القرن السابع عشر ، ولعل فهمه العميق لطبيعة الإنسان ومقدرته الخارقة على خلق أشخاص مقنعة تنبض بالحياة هما أول ما يلفت النظر فى نتاجه ، ولما كانت هذه الناحية من مسرحيات شكسبير يسهل تنوقها فلا بأس أن يبدأ القارئ بدراستها على شرط أن لا ينسى أن شخصيات شكسبير مهما كانت شديدة الشبه بالشخصيات الحية لا يجوز اعتبارها أشخاصًا من لحم ودم فيخلط بين الفن والواقع وبذلك يجور على كليهما ، الشخصيات فى نهاية الأمر مخلوقات فنية خيالية تؤلف جزءا من بنيان فنى له دلالته ومنه تستمد الشخصيات حياتها ومعناها ودلالاتها ، بوسعنا أن نقدر حقيقة محنة هملت ومخاوفه وشكوكه وأحزانه ومحاولته الدائبة فى تفهم ذاته ولكن هذا لا يبيح لنا أبدا أن ننزع هملت من سياق مسرحية شكسبير ونعامله كما لو كان شخصا حيا نأخذه إلى عيادة الطبيب النفسى ونخضعه للتحليل النفسى ،

إن هملت بوصف مخلوقًا مسرحيًا من أبلغ ما رسم شكسبير من شخصيات ولكنه كمريض صامت وأبكم وعاجز عن أن يبادلنا الحديث كما يفعل المرضى الحقيقيون .

ولما كانت الشخصية الشكسبيرية جزءًا من بنيان متكامل فإن سائر الأجزاء تتطلب منا اهتمامًا مماثلا - الأجزاء التي تشمل العقدة أو الحبكة والبنية والشعر بما فيه الصورة والموسيقي كما تشمل المعنى العام أو الدلالة للبنيان الكامل، ورؤية العالم والنظرة في الحياة، والثيمة الأساسية أو الثيمات التي تجسدها المسرحية.

إن عقدة المسرحية وترتيب أحداثها بما فيها من التوازى والتقابل ومدى سرعة حركتها تجب دراستها ضمن نواحى البنية الأخرى ، ولكن ليس بمعزل عن الشخصيات والأجزاء الأخرى التى تتألف منها المسرحية ، فمثلا إن أخذنا عقدة مسرحية « هملت » منفصلة وجدناها تبدو مجموعة من الأحداث البطيئة المترامية المنبعجة تسودها الفوضى أما إذا ربطناها بشخصية هملت وبطريقة محاولته حل المشكلة التى يجابهها وجدناها انعكاسًا واضحًا لتردده وعدم قدرته على الفعل ، وعلى النقيض من ذلك مسرحية « مكبث » التى هى أقصر تراجيديات النقيض من ذلك مسرحية « مكبث » التى هى أقصر تراجيديات النقيض اللكى أو نتيجة حذف أجزاء منها ، وإنما هو في نظرنا انعكاس العصر الأحداث ونتيجة تركيز المؤلف على الشخصيات الرئيسية ، ولاسيما مكبث الذي بعد أن يمضي إلى جريمة القتل وهو في حالة هذيان محموم يتدهور أخلاقيًا وروحيًا بسرعة لاهثة ، ويستعجل مصيره ونهايته الفاجعة ، إن نقد العقدة الذي لا يحاول اكتشاف العلاقة بينها

وبين غيرها من مقومات المسرحية هو نقد سطحى ساذج ، وفي تاريخ نقد شكسبير العديد من أمثلة هذا النقد العقيم للعقدة إذ كان شائعاً في نهاية القرن السابع عشر ومعظم الثامن عشر وكان يقوم على أساس التطبيق الآلي على مسرحيات شكسبير لما كان يسمى الوحدات الثلاث التي نسبت خطأ إلى أرسطو في كتابه « فن الشعر »: وحدة المكان ( أي أن أحداث المسرحية ينبغي أن تقع في مكان واحد ) ووحدة الزمان (أي أن زمن ما تمثله المسرحية من الأحداث ينبغي أن لا يزيد عن اليوم الواحد ) ووحدة الفعل ( أي أن المسرحية ينبغي أن لا تعالج أكثر من فعل أو حدث رئيسي واحد ) لقد كانت عادة النقاد حينذاك أن يحللوا الأحداث في مسرحيات شكسبير بالإشارة إلى هذه الوحدات الثلاث ليظهروا كيف ينتهك شكسبير قاعدة هذه الوحدات الثلاث على نحو شنيع! مثل هذا النقد كان عقيمًا بقدر ما هو ساذج إذ لا ينبؤنا بأى شئ جديد من المسرحيات ، وعلى عكس ذلك فإن القارئ سيفيد كثيرًا إذا تساعل عن سبب كثرة تغيير المشاهد في مسرحية « أنطوني وكليوباطره » أو قلة تغيير المكان في مسرحية « عطيل » بعد أن تنتقل الأحداث إلى جزيرة قبرص فيدرك في الحالة الأولى أن تغيير المشاهد من شائنه أن يوسع من أفق الأحداث ويعين على إيجاد الجو الكوني الفسيح والأثر العالمي لهذه الأحداث فكثرة تغيير المشاهد تنسجم مع الصور الشعرية الغالبة ويخلقان معا الأثر العالمي الكوني الذي تولده أحداث المسرحية أما في مسرحية « عطيل » فالأثر الغالب هو الانحباس والضيق والسجن بدلا من الانفساح وهو الأثر الذي تؤكده قلة تغيير المشاهد وهذا يتمشى مع ثيمة المسرحية الواضحة وهي اقتناص إنسان لإنسان آخر كما ينسجم مع صور الحيوانات التي يصطاد بعضها بعضا والتى تعج بها المسرحية.

كذلك فيدلاً من أن نشكو من وجود أكثر من « فعل » واحد في مسرحية « الملك لير » كما كان يصنع النقاد في الماضي نفيد كثيرًا إن درسنا العلاقة بين العقدة الرئيسية وهي قصة الملك لير ويناته ، والعقدة الثانوية وهي قصة جلوستر وولديه فغالبًا ما نجد في مسرحيات شكسبير أن العقدة الثانوية هي صدى للعقدة الأساسية أو تسير في خط مواز لها ، وبذلك تؤكد أثرها أو تضفى عليه شيئا من العمومية أو الشمولية كما نرى في حالة « الملك لير » ، وفي بعض الحالات نجد العقدتين تقابل إحداهما الأخرى كما نرى في قصة هيرو وكلوديو وفي قصة بنديك ، وبياتريس في مسرحية « جعجعة بلا طحن » ، وبالمثل في المسرحيات الكوميدية لا تختلط العناصس الواقعية بعناصس الحب على نحو عفوى سيمته الفوضي بل هي يقابل أو يضاد بعضها البعض وتؤثر العناصر الواقعية في عناصر الحب كما تتأثر بها ، ويجب أن يتسامل الناقد عن طبيعة العلاقات بين هذه العناصس ، كذلك إذا تلا مشهد كوميدى مشهدا مأساويا مباشرة في التراجيديا يجدر بنا أن نتساءل عما إذا كان هناك سبب مسرحي (درامي) وجيه لذلك أكثر من مجرد رغبة المؤلف في الترفيه عن الجمهور ، وأوضيح مثل لذلك هو ما نجده في « مكبث » في مشهد البواب الشهير ( الذي اعتبره البعض إقحامًا أدخله كاتب غير شكسبير على نص المسرحية ) والذي يعقب مشهد عذاب مكبث وارتياعه بعد قتله الملك دنكن ، لقد بين النقاد المفارقة بين فكاهة البواب ودموية الأحداث السابقة إذ يلعب بواب القصنة نور بواب جهنم وهو لا يدرى ولكن الجمهور يدرى أن ما كان يدور داخل القصر يجعل ذلك القصر الذي يبدو مظهره جميلا هادئًا من الخارج أشبه بالجحيم هذا فضلا عن أن هذا المشهد يؤدى وظيفة في المسرحية إذ يعطى

الفرصة لمكبث وزوجته لأن يذهبا إلى غرفتهما ليغتسلا وليبدلا ملابسهما ثم يظهرا فيما بعد بملابس النوم كيلا يرتاب فيهما أحد ، كما أن موضوع النكات التى يرويها البواب له علاقة بثيمات المسرحية وهى الخيانة والخداع والمراوغة .

ومن أهم نواحي العقدة أو الحبكة المشاهد الافتتاحية للمسرحية لقد نبهنا الناقد كولردج إلى أهميتها في فهم بقية المسرحيسة ففي « مكبث » تفتتح المسرحية بالعاصفة ، بالرعد والبرق والمطر والضباب وتظهر الساحرات في الفلاة ليعلن عن إيمانهن بالقيم المعكوسة فالخير عندهن شر والشر خير ، وأنهن ينوين لقاء مكبث الذي أول ما ينطق به هو صدى لكلمات الساحرات ، وبعد أن يختفين في الضباب والهواء الفاسد يأتى الملك دنكن ومعه الحاشية وأول ما يرون ضابط مضرج بالدماء فيكون أول ما يفوه به الملك هو سيؤاله من هذا الرجل الملوث بالدماء ؟ وهكذا تصبيح صبورة الرجل الملوث بالدماء أول صبورة بارزة تعلق بالذهن وعن طريق المفارقة فيما بعد تكون أدل وصنف لمكبث نفسه فهو يسبح في بحار من الدم – دم أعداء الملك الثوار الذي يسكبه دفاعًا عنه في أعماله البطولية أولاً ثم دم الملك دنكن الذي يقتله ودم بانكوو وغيره من الضحايا بعد أن يستولى على الحكم - وأول ما يؤذي عيني مكبث علقب ارتكابه الجريمة هو منظر يديه الملوثتين بالدم واللتين لن تسطيع حتى مياه المحيط العظمى كلها أن تغسلهما وتطهرهما ، كما أن ليدى مكبث في المشهد المفزع الذي ترى فيه وهي تسير أثناء نومها تحاول أن تغسل بقعة الدم عن يدها دون جدوى ، ومن ضمن ما تتفوه به هذا السؤال عن منظر القتيل دنكن « من كان يظن أن ذلك الشيخ يوجد فيه الدم بهذه الغزارة ؟ » .

وترتيب الأحداث في الحبكة له عميق الأثر عن طريق التضاد والتقابل أو المفارقة ، والأمثلة على ذلك ولاسيما على حسن استخدام المفارقة عديدة في « مكبث » بالذات ، فبعد أن يعبر الملك دنكن عن شعوره بالصدمة إزاء خيانة أمير كودر الذي كان محل ثقته المطلقة ويتأسف على عدم قدرة الإنسان أن يكتشف ما يدور في خلد الناس بالنظر إلى وجوههم ، يظهر له في التو مكبث فيرجب به أيما ترحيب دون أن يدرى أنه سيكون أشد خيانة من كودر ، كذلك أثناء وليمة العشاء التي يقيمها الملك مكبث ليلة مصرع بانكوو كل مرة تمنى كاذبًا لو كان بانكوو حاضرًا ظهر له شبحه مضرجًا بالدم فأفزعه وشوش على الاجتماع وقضى على الوليمة في نهاية الأمر .

إن مسرحيات شكسبير مسرحيات شعرية - هذه حقيقة يجب أن لا تغيب عن أذهاننا أبدا - فالفرق بين المسرحية الشعرية والمسرحية النثرية ليس فقط في أن الأولى مكتوبة شعرًا بينما الثانية وسيلتها النثر ، المسرحيات الشعرية الكبرى مثل مسرحيات شكسبير تعبر عن تجربة إنسانية أبعد مما يبلغه النثر ، تجربة تمس طبقات من الشعور أشد عمقًا وغموضًا ، وهي تفعل ذلك عن طريق مصادر الشعر الفنية : عن طريق الموسيقي والإيقاع وكثافة الألفاظ ، وتركيزها ، وتعدد معانيها ودلالاتها وتعقدها وعن طريق الصور ، ولذلك فأية دراسة لإحدى مسرحيات شكسبير التراجيدية الكبرى ينحصر اهتمامها فقط في الشخصيات والعقدة وتهمل الشعر هي بالضرورة دراسة ناقصة مهما كانت عميقة ورائعة ، فالإيقاع والموسيقي والنغم تؤثر في نفوسنا بأسلوب غامض يصعب تحديده وعلى نحو يكاد يكون لا شعوريا ، فقد يعبر إيقاع الكلام عن انفعالات الشخصية وحالاتها النفسية العارضة

من جذل وطرب إلى حيرة وتردد ، ومن ثقة بالنفس وتفاؤل وأمل إلى بأس وقنوط ، وللأسف الشديد لا يسلم نقل هذا الجانب من الشعر إلى لغة أخرى ولاسيما إلى لغة جد مختلفة مثل العربية بل ربما تستحيل ترجمته – هذا وإن كنا لن ندع هذا الاعتبار يمنعنا من محاولة إيجاد بديل له في لغتنا – إن أبلغ مثل لتأثير الإيقاع ما نجده في مناجاة مكبث الشهيرة عقب سماعه خبر موت زوجته (في المشهد الخامس من الفصل الخامس):

To- morrow and to-morrow, and to-morrow,

Creeps in this petty pace from day to day,

To the last syllable of recorded time.

فالبيت الأول بوقفاته الثلاث التي يرد كل منها بعد الإيقاع الهابط لكلمة To-morrow يعبر عما اعتور مكبث من يأس وخذل ، لقد حاولنا نقل هذا الشعر بوقفاته بهذه الألفاظ :

هكذا يزحف الغد ، ثم الغد ، ثم الغد بهذا الخطو الوئيد الحقير من يوم إلى يوم حتى المقطع الأخير من سجل الزمن .

أما دراسة الصور الشعرية فهى أقل صعوبة بكثير ، إن أية قراءة عاجلة لشكسبير كفيلة بأن تبين لنا مدى مافى أسلوبه من الصور البيانية ، وقد لاحظ كواردج أن أسلوب شكسبير « يتميز بالحيوية والعضوية على نحو غريب » فالاستعارة فيه تتولد بتأثير غير ملحوظ من الارتباط باستعارة سابقة بحيث أن صوره تبدو مرتبطة جميعها بأوثق

الروابط ، ولعل مناجاة مكبث التى سبق ذكرها توفر لنا أوضح مثل لقدرة شكسبير المذهلة على التفكير من خلال الصور ، لقد سمع مكبث منذ لحظة نبأ وفاة زوجته التى حملته على ارتكاب جريمة قتل الملك دنكن – تلك الجريمة التى غيرت مجرى حياته كلية وإن كانت أوصلته إلى عرش اسكتلنده – وهكذا كانت هذه لحظة مناسبة لكى يلقى بنظره إلى الوراء ويقدر ما أنجزه وما ساعدته هى على إنجازه فى حياته : يقول :

There would have been a time for such a word.

يختلف الشراح في تفسير البيت الأول ، فمنهم من يقول إنه يعنى « كانت ستموت لا محالة في وقت ما » والرأى الآخر يقول ما معناه « ما كان ينبغي لها أن تموت الآن بل فيما بعد حين يكون الوقت أكثر ملاحة » مهما كان تفسيرنا ، المهم في هذا الصدد هو أن أزمة مكبث الحالية تدفعه إلى التفكير في المستقبل ، مستقبله و « غده » الذي لم يعد له معنى في نظره الآن وإنما يزحف ويظل يزحف حتى نهاية حياته اليائسة :

« كانت ستموت في الغد لولم تمت اليوم وكان الوقت سيأتي لمثل هذا الخبر هكذا يزحف الغد ، ثم الغد ، ثم الغد بهذا الخطو الوئيد الحقير من يوم إلى يوم حتى المقطع الأخير من سجل الزمن وكل أمس مضى لنا أنار السبيل

لبنى الإنسان الحمقى إلي تراب الموت .
انطفئى . انطفئى أيتها الشمعة الوجيزة الأجل
فما الحياة إلا خيال يسير ، ممثل مسكين
يقضى ساعته على المسرح بين الاختيال والاهتياج
ثم يصمت إلى الأبد . إنها حكاية
يرويها أبله مليئة بالصخب والغضب ، ولكن
مالها معنى

عبارة « المقطع الأخير » أوحى بها « هذا الخبر » ( الترجمة الحرفية تقول « هذه الكلمة » وهي بدورها أوحت به سبحل الزمن » ولفظة « أمس » أوحى بها « الغد » و « الشمعة » أوحت بها عبارة « أنار السبيل » وهي بدورها أدت إلى « خيال » ولفظة « الخيال » أدت إلى « الممثل » و « الممثل » أدت إلى « حكاية يرويها أبله مليئة بالصخب والفضب » و « أبله » أوحى بها « بنى الإنسان الحمقى » التى وردت سابقا وهكذا نرى أن المناجاة تولدت على نحو عضوى بحيث ترتبط كل صورة فيها بصورة أخرى عن طريق ترابط الأفكار أو تداعى المعانى الواعى أو غير الواعى ، والمناجاة بأكملها تعبير دقيق عن رؤية مكبث الحياته وللحياة عامة في تلك اللحظة ، لا شك أن القارئ سيدرك في التو لحياته وللحياة عامة في تلك اللحظة ، لا شك أن القارئ سيدرك في التو أن إحباط مكبث ويأسه إنما تم التعبير عنهما عن طريق الصور ، إن اللقب الذي خلعه عليه الملك دنكن في بداية المسرحية والذي اعتقد مكبث أنه الذي خلعه عليه الملك دنكن في بداية المسرحية والذي اعتقد مكبث أنه الميض فرآه مكبث « مقدمة سارة للفصيل الأعظم من مسرحية أيضا فرآه مكبث « مقدمة سارة للفصيل الأعظم من مسرحية أيضا فرآه مكبث « مقدمة سارة للفصيل الأعظم من مسرحية

الملك الجليل » الآن وهو يلقى بنظره إلى الوراء ، إلى ماضى حياته ثبت له أنه مجرد وهم وخداع وأن مسرحية الملك الجليل التى غامر فى سبيلها بكل شىء ليست إلا حكاية يرويها أبله ، ممثل مسكين يقضى ساعته على المسرح بين الاختيال والاهتياج ، حكاية مليئة بالصخب والغضب ولكن مالها معنى ، وبدلا من أن يقول مكبث ببساطة إنه ضيع حياته أو إن كل ما بذله من جهد وعناد كان سدى فإنه يرى مأساته ويعرضها في صورة استعارة مستمدة من عالم المسرح ، استعارة تمتد على طول المسرحية ،

والصبورة شانها شأن الشخصية أو العقدة أو الحبكة تؤتي دراستها أغنى الثمار حين تدرس بالنسبة لسائر عناصر المسرحية ، لقد ظهرت حركة في العقد الرابع من القرن العشرين تنزع إلى اعتبار المسرحية الشكسبيرية أشبه بالاستعارة المستدة ، وبعد ذلك نشرت دراسات عديدة تدور أساسا حول الصور عند شكسبير ، وقد توصل بعضها إلى نتائج غاية في الأهمية والطرافة ولاسيما حين اكتشف النقاد ( وكارولين سبيرچون بالذات ) أن في كل مسرحية توجد غالبا مجموعة من الصور المهيمنة تعكس ثيمة المسرحية أو ثيماتها ، فمثلا يغلب على « هملت » صبور المرض والسقام وعلى « روميو وچوليت » صبور الضبوء وفي عالم « الملك لير » نجد الحيوانات الضارية التي يغتال بعضها بعضا فتعكس قانون الغابة الذي يحكمه ، وفي « مكبث » نجد صور الملابس ولاسسيما الملابس المقترضة أو المسلوبة فيبدو مكبث سارق العرش لصنًا قرما يرتدي ملابس فضيفاضة صياحبها مارد ، وهكذا ، كذلك كشفت دراسة الصورة أن شكسبير يستخدم الصور استخداما رمزيا في بعض الأحيان مثل صور النوم والعاصفة والموسيقي ، هذه نتائج ذات قيمة بلا شك وكثيرًا ما ألقت ضوءا على عدة جوانب في فن شكسبير ، بيد أنه يعيب بعض هذه الدراسات أنه ينزع إلى التركيز على

الصور في معزل عن السياق المباشر لها بحيث يتولد الإحساس لدى القارئ بأنه لا يوجد غير الصور في مسرحيات شكسبير ، وبأن الباحث إنما يضيع وقته حين يولى اهتمامه عناصر أخرى في المسرحيات كالشخصيات وكان هذا رد فعل للاهتمام الزائد عن الحد الذي أولاه النقاد للشخصيات في الماضى ، ومع ذلك فالتركيز على الصورة إنما أرهف إحساسنا بجوانب أخرى في المسرحيات مثل غلبة الظلام والليل والدم في « مكبث » فمعظم الأحداث فيها تدور في الليل وكل من مكبث وايدى مكبث ، يناشد الليل أن يأتي والظلام أن يهبط كيلا ترى العين ما تصنع اليد من الإجرام ، وقد أحصى بعض النقاد عدد المرات التي ترد فيها كلمات الدم والنوم والليل فوجدها تتراوح بين سبعين ومائة مرة ترد فيها كلمات الدم والنوم والليل فوجدها تتراوح بين سبعين ومائة مرة الأحداث والمغزى العام للأحداث .

وعن طريق التحليل الدقيق للشخصيات والعقد والصور وعلى ضوء ما أنجزته الدراسات الأسلوبية واللغوية يسعى القارئ إلى الوصول إلى الثيمة أو الثيمات الرئيسية للمسرحية الشكسبيرية : فقد تكون النتائج التراجيدية أو الكوميدية التى يتضمنها التناقض بين الحقيقة والمظهر مثلما نجد فى « مكبث » و « الليلة الثانية عشرة » ، أو الصراع بين المعرفة والإرادة فى « هملت » ، أو بين العقبل والعاطفة فى « هملت » و « عطيل » ، وقد تكون تأكيدًا لإحدى مظاهر القصور البشرى مثل هول الخداع الإنساني فى «عطيل» أو جهل الإنسان وانهزام العقل فى «هملت» ، أو قصور القيم السياسية أو الاجتماعية مثل مفهوم الشرف فى الحرب فى « هنرى الرابع » أو المثل الأعلى المجرد فى « يوليوس فى الحرب فى « هنرى الرابع » أو المثل الأعلى المجرد فى « يوليوس قيصر » ، أو الحب الرومانطيقى فى عالم يفيض بالآلام فى « خاب سعى العشاق » أو صعوبة معرفة الذات فى « الملك لير » أو السيطرة على النفس فى « العاصفة » .

وبعد أن ينتهى القارئ من دراسة المسرحيات المفردة على نحو ما أوضحنا قد يرغب في أن يتتبع تطور الكاتب المسرحي العظيم خلال مراحل إنتاجه المختلفة ، فكما ذكرنا أنفا تمثل كل مسرحية فيما يبس علامة على الطريق الذي سلكه شكسبير ، والمسرحيات جميعها يضئ بعضها بعضاً ، ومن خلال دراسة تناوله الثيمات متشابهة في مراحل مختلفة من حياته قد نتمكن من تكوين فكرة عن تطور رؤيته للعالم وفي هذا الصدد أيضًا نحن مدينون للباحثين الذين أمكنهم بقدر المستطاع تحديد تاريخ كل مسرحية وذلك عن طريق إثبات الشواهد والأدلة إما داخل المسرحية ذاتها وإما خارجها بدراسة الوثائق المعاصرة ، فتاريخ تأليف « مكبث » مثلا هو على أغلب الظن سنة ١٦٠٦ أي بعد « هملت » و « عطيل » و « الصباع بالصباع » و « الملك لير » وقبل « أنطوني وكليو باطره » و « كـوريولينوس » ومن الأدلة على تاريخ « مكبث » داخل المسرحية ما نجده من كلام البواب من إشارات وتلميحات لأحداث وقعت فعلا مثل محاكمة الأب جارنيت لاشتراكه في مؤامرة البارود لنسف البرلمان الإنجليزي ومحاولته التملص عن طريق المراوغة ( وللوقوف على هذه التفاصيل يحسن أن يرجع القارئ إلى مقدمة ميور في ترجمة الأستاذ جبرا لهذه المسرحية).

ونظرة خاطفة إلى قائمة مسرحيات شكسبير مرتبة ترتيبًا زمنيًا كفيلة بأن تبرز لنا أمرين ، الأول هو أن شكسبير فيما يبدو مر فى تطوره خلال مراحل متميزة ، فمثلا نجد التراجيديات الكبرى مركزة فى مرحلة بالذات ، خلالها لم يؤلف شكسبير كوميديات كثيرة وتلك الكوميديات التى كتبها فى ذلك الوقت كانت تتميز بجوها القاتم الحزين ، كذلك نجد أنه كتب مسرحياته التاريخية الناضجة فى نفس المرحلة التى

ألف فيها كوميدياته الكبرى ، كذلك في السنوات الأخيرة من إنتاجه يبدو أنه هجر التراجيديا كلية وعاد إلى عالم الكوميديا وإن كانت كوميديا من نوع مختلف أو ذات طابع خاص ، ويسبب هذه الظواهر الملفتة للنظر ذهب الناقد ادوارد داودين في نهاية القرن التاسع عشر إلى أن نتاج شكسبير ينقسم إلى أربع مراحل أطلق عليها هذه الأسماء على التوالي : (١) الورشية (١٥٩٠–١٥٩٤) وهي مرحلة التعلم والتدريب على أصبول كتابة المسرحية ( وتشمل « هنسرى السادس » بأجزائها الثلاثة و « رتشارد الثالث » و « تايتوس أندرونيكوس » و « كوميديا الأخطاء » و« ترويض النمرة » و« سيدان من فيرونا » و « خاب سعى العشاق » ) (٢) في الدنيا ( ١٥٩٥ - ١٥٩٩ ) وهي مرحلة الكوميديات البهيجة والمسرحيات التاريخية الأخيرة ( وتشمل « حلم ليلة منتصف الصيف » و « تاجر البندقية »و « جعجعة بلاطحن »و « كماتهواه »و « الليلة الثانية عشرة » و « رتشارد الثاني » و« هنري الرابسع » بجزأيها و « هنري الخامس » و « روميو وجوليت » ) (٣) من الأعماق ( ١٦٠٠ -١٦٠٨) وهي مسرحلة التراجسيديات الكبسري والكوميديسات الرزينسة ( و« تشمل یوایوس قیصب » و « هـملت » و « ترویلوس وکریسـیدا » و « عطيــل » و « الملك ليـر » و « مكبث » و « انطبوني وكليوباطرة » و « كوريو لينوس » و « تيمون الأثيني » و « العبرة بالنهايات » و « الصاع بالصباع » (٤) على الأعالى (١٦٠٨ - ١٦١٢ ) وهي مرحلة المسرحيات الرومانسية التي هي في « نفس الوقت رزينة وفرحة ، قصائد هادئة وجميلة » ( وتشمل « بريكليس » و « سيمبلين » و « حكاية شمتاء » و« العاصفة »).

ومبدأ الأربع مراحل هذا كما عرف فيما بعد كان موضع انتقاد في كتابات النقاد المحدثين بحجة كونه تغلب عليه الميوعة العاطفية وتعوزه

الصرامة النقدية ، ومع ذلك فإنه من الصعب أن نجد بديلاً لهذه النظرية ، فصورة شكسبير التى يعرضها لنا والذى يبدأ فيها من مرحلة التدريب ثم يمضى إلى مرحلة التاريخ والكوميديا البهيجة ومنها ينتقل إلى عالم الكوميديا الرزينة وإلى التراجيديات الكبرى ثم يخرج منها إلى عالم الرومانسيات — هذه الصورة لا شك صادقة في جوهرها .

والأمر الثاني هو غزارة إنتاج شكسبير، ففي خلال عشرين عامًا ألُّف ما لا يقل عن سبع وثلاثين مسرحية أي بمعدل مسرحيتين في العام الواحد ، وعندما نتذكر أنه كان مشغولا بأمور أخرى في نفس الوقت مثل التمثيل والاشتراك في إدارة شركة التمثيل التي يعمل بها وتكوين ثروة أمكنته من التقاعد في سعة من العيش، ندرك أنه كان في غاية النشاط ويعمل بجد واجتهاد ، وكان التنافس على أشده بين فرق التمثيل فكان كتاب المسرحية مضطرين تحت ضغط السوق إلى تقديم المزيد من المسرحيات بحيث أنهم في بعض الأحيان كانوا يتعاونون معا فيشترك اثنان أو ثلاثة في تأليف المسرحية الواحدة كما أنهم كانوا أحيانًا يأخذون مسرحيات قديمة لغيرهم من الكتاب فيحورون فيها ويعدلون ويضيفون لها مشاهد بحيث تبدو جديدة للجمهور ، وفي هذه الظروف نستطيع أن نفهم إحدى ظواهر المسرح الاليزابيثي التي أشرنا إليها سابقًا وهي غياب الأصالة والابتكار في القصيص التي تبني عليها المسرحيات ، ولم يشذ شكسبير عن هذه القاعدة فعلى عكس كتّاب المسرحية المعاصرين لم يكلف الكتاب في عصر شكسبير أنفسهم عناء اختراع قصص مسرحياتهم ، بل استمدوا قصصهم من مصادر مشتركة متيسرة دون أن يعترفوا بدينهم إلى هذه المصادر.

والقصص التي بني عليها شكسبير مسرحياته جاءت من عدد محدود من المصادر هي في أغلبها قصص رومانسيات قديمة بما فيها قصص مترجمة من الآداب الأوربية الأخرى كالإيطالية والإسبانية والفرنسية أو الترجمة الإنجليزية التي قام بها توماس نورث لسير مشاهير الرجال التى وضعها المؤرخ اليوناني بلورتاك أوكتب التاريخ مثل تواريخ اسكتلنده بقلم هولنشد ، وكما ذكرنا أنفا لم يتبع شكسبير مصادره على نحو آلى وبدون ابتكار بل إنه تصرف فيها بما تقتضيه ضروراته الدرامية ، وخير مثل لذلك هو ما صنعه بالمادة التي وجدها في هولنشد حين وضع مسرحية « مكبث » ، إن تفاصيل جريمة القتل في مكبث التى أخذها من هوانشد لم يجدها في تاريخ هوانشد لمكبث أو لدنكن بل وجدها في عرض لهولنشد لمقتسل الملك داف ( وكان من أجداد دنكن ) ، لم يتردد شكسبير في إدماجها في سيرة مكبث على الرغم من منافاتها للتاريخ وذلك لأنه رأى أنها تخدم غرضه الدرامي لما فيها من إمكانيات تراجيدية كبرى ، وبالمثل ففي عرض شكسبير لمقتل دنكن لم يتبع مصدره التاريخي على الإطلاق إذ أن هولنشد يصف مقتله وصفًا مقتضبًا على حين أن شكسبير يجعل من جريمة قتله مركز المسرحية والمحور الذى تدور حوله أهم الأحداث وذلك ليفي بأغراضه المسرحية ، كذلك لكى يكون لجريمة قتل دنكن أثر بالغ غير عمره فجعله رجلاً مسناً وقورًا دمث الخلق بدلاً من دنكن التاريخي الذي كان أصعر سناً وحاكمًا ضعيفًا ، وبدلاً من أن يكون قتل دنكن عملا سياسيًا اشترك فيه أخرون علنًا جعله شكسبير جريمة سرية من فعل مكبث وزوجته وحدهما مما سبب لهما العذاب وتقريع الضمير فيما بعد، وما وجده شكسيبر في هولنشد عن زوجة مكبث لا يتعدى هذه الألفاظ:

« وقد ألحت زوجة مكبث عليه بشدة للشروع في الجريمة لأنها كانت في غاية الطموح وتشتعل بالرغبة في أن تحمل لقب ملكة » من هذه الألفاظ بالإضافة إلى ما قرأه في هولنشد عن زوجة دونوالد التي حرضته على قتل الملك داف وكانت تحقد عليه ابتكر شخصية ليدى مكبث التي هي من أعمق وأبرز ما صوره من الشخصيات ، هذه الحرية في التصرف واختيار التفاصيل الدالة هي ما يجعل « مكبث » مسرحية تراجيدية بحق ، لا مجرد مسرحية تاريخية ،

بعد نهاية مرحلة التراجيديات عاد شكسبير إلى استخدام الرومانسيات كمصادر لمسرحياته ، وهي قصص المغامرات والأحداث الغريبة ، وبصفة عامة في هذه المرحلة الأخيرة لم يعد شكسبير يهتم بالشخصيات الموغلة في الفردية بقدر اهتمامه بالنماذج البشرية المبسطة وبالأحداث غير الواقعية كما أن الثيمات الغالبة على هذه المسرحيات الأخيرة مثل « حكاية شتاء » ( ١٦١٠ – ١٦١١ ) و « العاصفة » ( ١٦١١ – ١٦١١ ) هي التصالح والبعث اللذان يعقبان العذاب والألم بدلا من الصراع والموت ، بيد أن شكسبير لم يغفل الشر في حياة البشر مطلقًا ولكنه تعدّاه في رؤية شبه صوفية تجد في الوجود الانسجام والتوافق أكثر مما تجد من الانشقاق والصراع ، فالجو الذي يسود هذه المسرحيات بصفة عامة يتميز بالغبطة ويختلف عن جو المسرحيات الكوميدية الأولى البهيجة في أن الفرح الذي تعبر عنه أشد روحانية ، فهو ليس فرح البراءة بل تلك الغبطة التي تصحب رؤية العالم التي عرفت أهوال التراجيديا ولكنها تخطتها إلى ما هو أبعد منها .

قلنا إنه ينبغى لنا حين ننقد شكسبير أن نفرق بين المسرحية الشعرية قراءة الشعرية وبين المسرحية النثرية فيجب أن نقرأ المسرحية الشعرية قراءة

الشعر لا قراءة الرواية الواقعية النثرية ، ويجب أن نهتم بها اهتمامنا بالشعر بما فيه من صور ولغة بيانية ونغم وإيقاع لأن الشعر يضيف إلى المسرحية بعداً آخر غير الأبعاد التي تحدد المسرحية النثرية، فعن طريق الشعر تتمكن المسرحية من الوصول إلى مستوى من الشعور أو على الأصبح من اللاشعور لا تبلغه المسرحية النثرية ولا غرابة في ذلك فالشعر بعناصره مجتمعة أبلغ تعبيراً من النثر وأدق في وصفه للمشاعر والخلجات النفسية ، وعندما نتحدث عن الشخصيات في المسرحية الشعرية يجب علينا أن نتذكر أننا لا نرى إلا جزءا فقط من هذه الشخصيات حينما نفصلها عن الشعر وعن الجو الشعرى الذي توجد فيه ، فالشخصية في المسرحية الشعرية ليست إلا رمزًا يستخدمه الشاعر للتعبير عن جزء من رؤيته للوجود ، وهي وغيرها من الشخصيات تؤلف مجموعة من رموز تتأزر وتتضافر معًا على تجسيد رؤية الشاعر الحياة ، وفي مسرحية « مكبث » تبرز بعض الرموز إلى مقدمة الصورة ففي هذه المأساة نشاهد أن شخصيتي مكبث وزوجته الليدي مكبث هما أهم شخصيات المسرحية ، ومأساة الوجود الإنساني يراها الشاعر من خلال هاتين الشخصيتين ، إنها مأساتهما بالذات .

تدور أحداث المأساة في اسكتلنده في القرن الحادي عشر ، وكان يجلس على عرش اسكتلنده في ذلك الوقت ملك طيب اسمه دنكن وله ولدان هما مالكولم ودونالبين ، وفي أواخر أيامه شبث ثورة في بعض أنحاء الملكة بمعونة ملك النرويج وقد تمكن قائدا جيشه النبيلان مكبث ويانكوو من إخماد هذه الثورة وهما الآن عائدان من المعركة مظفرين وفي طريقهما إلى الملك ، وتبدأ المسرحية بعاصفة هوجاء تهب مصحوبة ببرق ورعد ثم يظهر على المسرح ثلاث ساحرات عجائز يمثلن إلى حد ما العناصر الخارقة الخفية التي تتدخل في مصير البشر ، إنهن يظهرن

بمظهر النسوة العجاف إلا أن لهن لحى الرجال ومن حديثهن الغامض نتبين أنهن يدبرن مكيدة لبنى الإنسان ولكبث بالذات فهن ينوين اعتراض سبيله بعد المعركة وآخر كلمات لهن قبل أن يختفين من المسرح هى :

الحسن قبحُ والقبح حسن والفير شرُ والشر خير مجالنا الضباب والهواء الفاسد فيهما نطق ونحوم

فنحس من هذه الكلمات بأننا إزاء عالم ستنقلب فيه القيم رأسًا على عقب ، عالم يعتبر فيه الحسن قبحًا والقبح حسنًا ( أو الخير شرًا والشر خيرًا ) وقبل أن نسترد صوابنا بعد مشاهدة هذه المخلوقات الغريبة المخيفة يظهر الملك دنكن وحاشيته في معسكر بالقرب من مدينة فورس ويصيح حينما يظهر على المسرح أمام عينيه جندى مضرج بدمائه أتى لاهثا من المعركة « من هذا الرجل الملوث بالدماء ؟ » فنجد في مظهر ذلك الرجل المضرج بالدماء وفي تساؤل الملك هذا رمزًا آخر يضيف إلى جو المسرحية ، إننا سنعيش بعض الوقت في عالم تغلب عليه الدماء والضباب المعتم والهواء القاسد ، وتكون أول ألفاظ يفوه بها إنسان في هذه المسرحية هو هذا السؤال الذي يسائه الملك الطيب عن إنسان في هذه المسرحية هو هذا السؤال الذي يسائه الملك الطيب عن

وبعد وصف مفصل بأسلوب ملحمى مقصود لماثر مكبث ولفعاله المجيدة في المعركة يلقيه علينا هذا الجندى – ويقصد به شكسبير إبراز نواحى البطولة في شخص مكبث قبل سقوطه من عليائه – نعلم أن أحد

النبلاء ولقبه أمير كودر قد ثار أيضًا على الملك دنكن إلا أن ثورته قد أحبطت ، ويحكم عليه بالإعدام وينعم الملك بلقبه على مكبث جزاء له على حسن بلائه فيصبح لقب مكبث دون أن يعلم أمير كودر .

وتعود الساحرات وهن يرقص في الفلاة ويرتلن بعض تعويذات السحر ويستنزلن اللعنة على مكبث ، ثم يسمع قرع طبول ينبئ بمقدم القائدين مكبث وبانكوو فيظهران على المسرح وتكون أولى كلمات مكبث شبيهة جداً بأخر كلمات الساحرات « لم تر عيني يوما بهذا القبح والحسن » مشيرا في ذلك إلى قبح المعركة وحسن النتيجة أي النصر وبواسطة هذا الصدى اللفظى يربط المؤلف بين الطبيعة ( البشرية ) وبين ما بعد الطبيعة ، بين ما في نفس مكبث وبين ما تفوه به الساحرات ، وما يلبث بانكوو أن يبصر الساحرات ويتعجب لغرابة سحنهن وحركاتهن وملابسهن فهن لسن بإنسيات وإن مشين على الأرض ويسالهن من يكن ولكن الساحرات لا يجبنه وإنما يجبن مكبث حين يخاطبهن ولذلك بالطبع دلالته ، إذ يؤكد الصلة بينهن وبين مكبث فيحيين مكبث بلقب « أمير جلامس » و « أمير كودر » ويتنبأن له بالملك في المستقبل ، فيدهش مكبث لهذه الأقوال ويطلب منهن أن يزدنه بيانا ، إنه يعلم أنه قد أصبح أمير جلامس بوفاة أبيه ، ولكن كيف يستطيع أن يكون أمير كودر على حين أن صاحب هذا اللقب على حد علمه مازال على قيد الحياة ، بيد أن الساحرات لا يجبنه بل يتوارين عن نظره بعد أن يتنبأن بأن بانكوو لن يكون نفسه ملكا ولكن سيكون أبًا لسلسلة من الملوك .

وقبل أن يفيق مكبث من صدى كلمات الساحرات فى نفسه يصل رسل الملك ويخبرونه بأن الملك قد خلع عليه لقب « أمير كودر» تقديراً له ومكافأة

على شجاعته النادرة وحسن بلائه في الحرب ، فيصيح بانكوو وهو لا يصدق أذنيه « عجبا ! أيصدق الشيطان ؟ «بينما يسألهم مكبث « لماذا يلبسونه ثيابا مستعارة » إذ أن أمير كودر حى يرزق فيخبرونه بأن كودر قد ثبتت خيانته وأنه مقضى عليه ، فيناجى مكبث نفسه وهو في حالة ذهول وقد بدأ يأخذ نبوءة الساحرات مأخذ الجد ، وفي خلال مناجاته نتبين أن فكرة قتل الملك قد راودته: « ما بالى أخضع لذلك الإغراء الذى إزاء صبورته المفزعة يقف شعر رأسي ويخفق قلبي المستقر على غير عهدى به حتى يرتطم بضلوعى ... إن فكرى الذى ليست نية القتل فيه سوى محض خيال ليزلزل كياني البشرى الضعيف وخيالي يخنق قواي فإذا العدم وحده هو الوجود»، ويمضى مكبث مناجيا نفسه وهو في حالة ذهول لا تخفى على الحاضرين ، ولكنه ما يلبث أن يطمئن نفسه قائلاً : «إذا أراد الحظ أن يجعلني ملكا ففي وسبعه أن يتوجني بلا مسبعاة منى » وهكذا قبل أن يفيق مكبث من أثر كلمات الساحرات في نفسه تتحقق النبوءة الثانية بعد أن تصقيقت الأولى مما يجعله يميل إلى تصديقهن وإلى الاعتقاد بأن الأقدار الآن تعينه على تبوء العرش - تلك الأقدار التي لم تكن تهدف إلا إلى التلاعب به وبالإنسان.

بيد أن شكسبير كان يعلم أن الإنسان ليس مجرد ألعوبة في يد القدر وكان يؤمن بأن التراجيديا الأصيلة لا تتحقق إلا حينما تتوفر حرية الإرادة ويوجد الفعل الحر الذي رغم حريته للأسف لا رجوع فيه فهو يلزم صاحبه بجميع النتائج المترتبة عليه ، لقد كان على مكبث أن يختار إما أن يسعى للحصول على العرش بقتل الملك وإما أن يترك الأمور في يد القدر ، وفي عملية الاختيار هذه يتضح الدور الذي ستلعبه زوجته الليدى مكبث ، حقا لقد كان مكبث رغم نية القتل التي بذرت في نفسه فيما يبدو

سيترك الأمر للأقدار وللصدفة ، إلا أنه بعد أن يمثل مع بانكور في حضرة الملك الذي يرحب بهما ويثنى على فعالهما يعلن الملك أنه وقف العرش على ابنه مالكولم ، فيجد مكبث في شخص مالكولم عقبة جديدة تقف في طريقه إلى الملك ، والشئ الذي يجعل من خيار مكبث مسألة عاجلة كون الفرصة قد سنحت لقتل الملك فقد خصه الملك بشرف النزول عليه ضيفا في قصره أو قلعته هذه الليلة تقديرًا له واعترافًا بجلائل أعماله .

وتظهر الليدى مكبث على المسرح أول ما نراها وهي تقرأ خطابًا بعث به زوجها إليها ليخبرها بمقابلته للساحرات ، وعلى عكس مكبث لا تتردد ليدى مكبث مطلقًا في العمل على تحقيق نبوعتهن والقضاء على الزمن فتقول « لم أعد أشعر الآن إلا بالمستقبل في اللحظة الراهنة » وتخاطب زوجها في مناجاتها : « أنت أمير جلامس وأمير كودر وستكون ما وعدنك به ، غير أني أخشى طبعك فهو يفيض بلبن الشفقة مما يردك عن طلب غايتك من أقصر الطرق ، تتمنى المجد ولا تخلو من الطموح ، ولكن يعوزك الشر الذي لابد منه للوصول إلى المجد . . . فتعال وأسرع وبين ذلك الإكليل الذهبي الذي يبدو أن المقادير وعون السماء تسعى إلى وبين ذلك الإكليل الذهبي الذي يبدو أن المقادير وعون السماء تسعى إلى أن تتوجك به » ومن هذه المناجاة تتضم لنا بعض العناصر المكونة الشخصية ليدى مكبث ومن خلال تصويرها الشخصية زوجها يتمكن شكسبير من رسم بعض الخطوط الرئيسية للشخصيتين معًا .

إن مكبث البطل المغوار والفارس العظيم في نظر زوجته رجل « يفيض بلبن الشفقة » مع أننا سمعنا عن فعال مكبث الدموية في الحرب ما يخالف ذلك وهذا يدلنا على ما لهذه المرأة الجسور من

الحماسة والشجاعة ، إنها تضع نفسها فوق القانون الخلقى والدينى والاجتماعى وتعتقد أن زوجها شخص ضعيف لا يقوى على جريمة قتل بسيطة لكى يحصل على السلطان المطلق كما أنها تؤمن بأنها تفوقه شجاعة وبأسًا ، بل إن الفكرة الشائعة عن ليدى مكبث هى أنها امرأة شيطانة تحرض زوجها (وهو رجل ضعيف الإرادة ومتيم بها ) على قتل الملك البرئ كى يخلو العرش لزوجها القاتل وتصبح هى الملكة ، وتأكيدًا لهذه الفكرة الشائعة ما تقوله فى مناجاتها حين تعلم بزيارة الملك النوايا القاتلة جردينى من أنوثتى هنا ، أفعمينى جفوة وقسوة من قمة رأسى إلى أخمص قدمى ، اجعلى دمى يتكاتف فى عروقى وسدى كل منفذ ومسرب للشفقة فى كيلا تعود مشاعر الرحمة فتوهن عزمى أو تحول بينى وبين تنفيذه . ، وأنت أيتها الليلة الليلاء تلفّعى بدخان السعير الأسود حتى لا يرى خنجرى الحاد موقعه من الطعين ولا تنفذ عين السماء من خلال غطاء الظلام فتصرخ بى : قفى ! قفى ! » ، إنها عين السماء من خلال غطاء الظلام فتصرخ بى : قفى ! قفى ! » ، إنها تتحدث كما لو كانت هى التى ستقوم بنفسها بعملية القتل .

ثم يصل الملك دنكن ومعه القائد بانكوو إلى قصر مكبث ويصفان موقعه البديع وجمال الطبيعة حوله – ذلك القصر الذى سيلقى دنكن فيه حتفه دون أن يدرى طبعًا وهذا مظهر اسخرية القدر التراجيدية – وترحب بهما ليدى مكبث ترحيب السيدة النبيلة التى تعرف أصول السلوك وقواعد الضيافة ، ولا نلبث أن نجد أنفسنا وسط مأدبة العشاء ونرى الخدم يقبلون ويروحون على المسرح يحملون الأطعمة ، وإبان المأدبة ينزوى مكبث وحيدا بعيدا عن ضيوفه وهو نهب للأفكار السوداء يحاول أن يستسيع الجريمة التى هو مقبل على اقترافها هذه الليلة :

« الرجل هنا في مأمن منى لسببين : فهو أولا قريبي ومليكي ، وهذان اعتباران قويان يحولان بيني وبين هذا الفعلة ، ثم هو ضيفي وواجبي يقضى على بأن أوصد الباب في وجه من يبغى قتله لا أن أحمل أنا السكين بيدي ، هذا فضالاً عن أن دنكن هذا اطيف في حكمه عفيف في سلطانه بحيث أن فضائله ستترافع عنه مثل الملائكة تنفخ في أبواقها صارخة ضد جريمة قتله النكراء » فيقرر أن لا يستمر في هذا المشروع وواضيح أن الذي جعله يعدّل من موقفه ليس خوفه من كشف أمره بقدر ما هو نفور ضميره من بشاعة هذه الجريمة ، فيخبر زوجته حين تلحق به لتستفسر عن سبب غيابه : « دعينا نقف من هذه المسألة عند هذا الحد ، فلقد أضفى الرجل على مؤخرًا شرفًا عظيمًا ولقد ابتعت لنفسى من شتى الناس آراء ذهبية أود أن أرتديها الآن وهي في رونقها وجدتها، ولا يجدر بي أن أطرحها عنى وشيكا هكذا » عندئذ تلعب ليدى مكبث دورها الحاسم الذي لولاه لما أمكن لمكبث أن ينفذ جريمته . إنها تتهمه بالجبن وتعيره لفقدان رجولته وتنهره على الحنث بوعده فتقول له بعبارة لا تنسى : « لقد أرضعت أطفالاً وأعرف جيد المعرفة محبة الأم الحنون لطفلها الوليد العالق بثديها ، ومع ذلك فما كنت أتردد في أن أنتزع ضرعى من فم رضيعي الغض وهو يبسم في وجهي وأهشم رأسه إن كنت قد أقسمت على فعل ذلك مثلما فعلت » وأخيراً تتهمه بأنه لم يعد يحبها ، وتحت هذه الضربات تخور عزيمته شيئا ، فيسألها عما يحدث لهما إن فشلت خطتهما ، عندئذ تدرك أنها كسبت المعركة فتؤكد له أن الفشل بعيد الاحتمال وترسم له الخطة التي يتعين اتباعها فيكون قوله « لا تلدى إلا صبية ذكورًا لأن معدنك الجسور الذي جبلت منه ينبغي أن لا ينتج غير الذكور » .

ومع ذلك فحين يمضى مكبث إلى غرفة دنكن لكى يقضى عليه نراه في حالة ذهول هى مزيج من الهذيان والإدراك تختلط فيها الأوهام بالحقيقة ، ففى يده خنجر حقيقى وأمام ناظريه خنجر يقطر دماً رسمه خياله المحموم وعلقه فى الهواء ، إنه ليس لديه أدنى رغبة فى قتل دنكن وإنما هو واجب عليه أن يقوم بأدائه وإن كان فى قرارة نفسه يرفضه بكل جوارحه وينتابه الفرع والندم فور تنفيذه ، وتظهر ليدى مكبث لتخبرنا بأنها لجأت إلى شرب الخمر لمواجهة الموقف وبأنها لولم تجد دنكن يشبه أباها وهو نائم لقتلته هى بيدها ، ثم يدبخل مكبث وحين تراه يترنح فى خطواته وفى حالة ذهول ويداه ملطختان بالدم يزعجها منظره ويثير شفقتها على غير عادتها فتناديه لأول مرة فى المسرحية بهذه الكلمة البسيطة الأليفة « زوجى » ! ويدور بينهما هذا الحوار الدال بجمله المتوترة المقتضبة :

مكبث - لقد فعلتها . . . ألم تسمعي صبوتا ؟

لیدی مکبٹ - سمعت نعیب بومة وصریر جدجد . ألم تتکلم أنت ؟ مكبث - متى ؟

ليدى مكبث - منذ هنيهة .

مكيث - وأنا نازل ؟

ليدى مكبث - نعم .

مكبث - صه ! من النائم في الغرفة الثانية ؟

ليدى مكبث - دونالبين .

مكبث – ( ناظرًا يديه ) هذا منظر مؤسف !

ليدى مكبث - من الخبل أن تقول إنه منظر مؤسف .

مكبث - لقد ضحك أحد الابنين في نومه وصباح الآخر « جريمة قتل » فأيقظ كلاهما صاحبه فوقفت وسمعتهما ولكنهما رتلا صلاة ثم عادا للنوم ،

ليدى مكبث - هما الاثنان في نفس الغرفة.

مكبث - صاح أحدهما « رحمتك يارب » وأجاب الآخر « أمين » كأنهما رأياني بيدى هاتين اللتين تشبهان يدى الجلاد . لقد سمعت ما أوحاه به الخوف إليهما ولكني عجزت عن أن أجيب « أمين » حين قالا « رحمتك يارب » .

ليدى مكبث - لا تتعمق في التفكير هكذا.

مكبث - ولكن لماذا لم أستطع أن أجبيب « آمين » وأنا أحوج ما كنت إلى رحمة الله ؟ حاولت أن أفوه بالكلمة ولكنها لصقت بحلقى .

ليدى مكبث - هذه الأمور يجب ألا نفكر فيها على هذا النحو وإلا دفعتنا إلى الجنون .

مكبث - خيل إلى أن صوتا كان يصرخ بى « لن تنوق النوم بعد الآن ، إن مكبث يقتل النوم ... » استمسر الصوت الذى ملا البيت بأصدائه يصيح بى « لن تنام بعد الآن ، لقد قتل جلامس النوم ولذلك فلن ينام كودر بعد اليوم ، مكبث لن ينام بعد الآن » ،

ليدى مكبث - من الذى صاح بهذه الألفاظ أيها الأمير النبيل ؟ إنك تفقد رباطة جأشك حين تفكر في الأمور بهذا الذهن المريض . اذهب

والتمس بعض الماء لتغسل به هذا الشاهد القذر من يديك . . . لماذا أتيت بهذين الخنجرين ؟ لابد من بقائهما في مكانهما ، اذهب وأعدهما إليه ولطخ الحارسين النائمين بالدم .

مكبث - لن أذهب ثانياً . إن ما فعلت ليبعث الرعب في نفسى ولا أجسر على أن أعيد النظر إليه .

ليدى مكبث - أيها الرجل الجبان ياخائر العزيمة أعطني الخنجرين · »

وفى الصباح حين يصل بعض الأمراء لإيقاظ الملك يكتشف أمر الجريمة ويصطنع مكبث وليدى مكبث الأسى ، ويدعى مكبث أنه لم يستطع أن يتمالك نفسه حين رأى ثياب الحارسين المخمورين ملطخة بدم الملك فقتلهما في التو وهو في الواقع بذلك يقضى على الدليل الوحيد ضده وأثناء هذا الهرج والمرج والعويل يغمى على ليدى مكبث أو تتظاهر بالإغماء لهول الصدمة بيد أن ولدى الملك يشعران بأن حياتهما في خطر فيفران من اسكتلنده وبذلك يؤول العرش إلى مكبث .

غير أن مكبث لايزال يذكر كلام الساحرات وتنبأهن بأن العرش سيؤول إلى أبناء بانكوو فيحاول أن يغتال بانكوو وولده فليانس وبذلك يقضى على المستقبل فيقتل صنائعه بانكوو ، ولكن القدر الساخر يقف له بالمرصاد إذ يتمكن فليانس من الهرب من القتلة . لقد نضج مكبث في الجريمة وهو الآن ليس بحاجة إلى تحريض زوجته بل إنه لم يفاتحها في الأمر على الإطلاق إلا بعد أنه جهز كل شئ ، ومع نمو مكبث في الجريمة تزداد عزلته عن زوجته حتى يتبدد ما كان بينهما من التفاهم العميق والحب المتبادل ، تقول ليدى مكبث لزوجها « إيه يامولاى . لماذا توثر الوحدة ولا يصحبك إلا تلك التخيلات الكئيبة والأفكار التي كان تؤثر الوحدة ولا يصحبك إلا تلك التخيلات الكئيبة والأفكار التي كان

ينبغى أن تموت بموت الذين تتعلق بهم . ما ليس له دواء يجب صرف النظر عنه . ما كان فقد كان » وتهيب ليدى مكبث بزوجها أن يرحب بضيوفه في الوليمة التي دعا إليها النبلاء وأن يكرر مجاملته لهم حتى تطيب المأدبة وينشرح صدر الحاضرين ، فيفعل بنصيحتها ويطلب إلى المدعوين أن يأكلوا ويشربوا هنيئًا مريئًا ويجلس النبلاء كل في مكانه المحدد له حسب رتبته بينما يظل مكان بانكور شاغراً ويبالغ مكبث في ريائه فيتمنى لوكان بانكوو حاضرا معهم لأن المأدبة لن تكتمل إلا بوجوده وبيدي ألمه لتأخيره ، وفي هذه اللحظة يظهر شبح بانكوو ووجهة ثخين بالجراح وخصلات شعره دامية ، ويحتل المقعد الذي كان مخصصا له وحين يطلب النبلاء إلى مكبث أن يجالسهم يتوجه مكبث إلى المقعد الذي كان يظنه شاغرا ويرى فجأة شبح بانكوو الذي لا يراه غيره فيدخل الذعر في نفسه ويطير صوابه ويتهم الحاضرين بأنهم دبروا له هذه المكيدة وينفى عن نفسه تهمة قتل بانكور ، ويكاد ينفضح أمره لو لم تتدخل ليدى مكبث فتطلب من الضبيوف أن يلبثوا قعوداً وتدعى أن زوجها قد أصابته نوبة أخرى من المرض الذي هو آفته منذ الصغر وأن هذه نوبة عارضة سرعان ما تزول إن هو ترك وشائه ولذلك تطلب إليهم أن يأكلوا ولا ينظروا إليه وتتوجه إلى زوجها لتقرعه بأغلظ الألفاظ وتتهمه بأنه ليس رجلا وبأن ما يراه الآن ليس إلا من نتاج خوفه فهو أشبه بالخنجر المرسوم في الهواء الذي زعم أنه كان يرشده إلى غرفة دنكن وأنه يرتعد ويرتجف بينما كل ما تقع عليه عيناه هو كرسى خاو وتعيره بأن الجنون قد جرده من كل رشده وبأنه خليق به أن يخجل من سلوكه المشين هذا الذي هو أليق بالنسوة العجائز في ليالي الشتاء ، وحينما يتكرر ظهور الشبح لمكبث وتعاوده نوبة الذعر تتدخل ليدى مكبث لتنقذ

الموقف فترجو النبلاء أن لا يخاطبوه كيلا تشتد عليه وطأة المرض وتطلب إليهم أن ينصرفوا حالا وبلا نظام ، وبعد انصرافهم يخبرها زوجها بأن الاضطراب الغريب الذي استحوذ عليه ليس إلا نتيجة حداثة عهدهم بالشر ،

ويخوض مكبث فى أنهار من الدماء إذ لا يثق في أحد ويشعر بأن حياته وعرشه فى خطر دائمًا ، وبدلاً من أن تعترض طريقه الساحرات كما حدث فى بداية المسرحية يسعى هو الآن إلى لقائهن ليستفسر منهن عن المستقبل باحثا عن الطمأنينة والأمان وعما يزيل مخاوفه المتفاقمة دون جدوى ، ونتيجة استفساره وإصراره على المعرفة على نحو يذكرنا بإصرار أوديب إنما يعجل مصيره المحتوم ، الساحرات تخبرنه بأنه سيظل في أمان حتى تصعد غابة برنام إلى تل دانسينين وبأنه لن يغلبه رجل ولدته أمه ، ولما كان كلا الأمرين من المستحيل يزداد مكبث ثقة بنفسه إلى حد الغرور وإن كانت روحه لا تهدأ ولا تعرف السكينة .

وأثناء تدهور مكبث الروحى وانغماسه فى شتى ضروب الجريمة بلا حاجة إلى تحريض زوجته وبلا تأنيب ضمير يحجب شكسبير الملكة عن ناظرنا بعض الوقت والغرض من ذلك – كما هى الحال عادة حينما يحجب شكسبير إحدى الشخصيات عن النظارة مؤقتا – تبيان حدوث تغيير أو تطور فى الشخصية ، فنسمع أن ليدى مكبث مريضة تعانى من علة غريبة لا يعرف لها الطب شفاء ، ويظهر طبيبها وهو يتحدث مع وصيفتها قبل أن تظهر ليدى مكبث نفسها على المسرح ونتبين من هذا الحديث أن الملكة الآن تنهض كل ليلة من سريرها وترتدى ثيابها وتتناول ورقة تطويها وتكتب عليها شيئا وتختمها ثم تعود إلى مرقدها – تفعل كل هذا وهي غارقة في نوم عميق – ولا تلبث أن تظهر الملكة نفسها وفى يدها شمعة لأنها الآن أصبحت تخشى الظلام ولا ترقد بلا نور وهي التى يدها شمعة لأنها الآن أصبحت تخشى الظلام ولا ترقد بلا نور وهي التى

طالما ناشدت ظلام الليل أن يأتى ليعينها على ارتكاب جريمة القتل ، عيناها مفتوحتان دون أن ترى وتأخذ تفرك يديها وتفعل فعل من يغسل يديه وتشكو من عدم قدرتها على إزالة بقعة الدم أو رائحته من يدها ، وهى التى كانت تؤكد لزوجها أن قليلاً من الماء كفيل بأن يزيل أثر جريمة القتل وتردد نتفاً من كلامها مع زوجها في مشهد قتل دنكن بحيث تبدو المفارقة المأساوية على أشدها ، كذلك يقابل شكسبير بين الطبيب الذي يعجز عن علاج ليدى مكبث لأنها أحوج إلى الكاهن منها إلى الطبيب ، وبين الطبيب في بلاط ملك انجلترا أو على الأصح الملك الذي هو أقرب إلى القديس يشفى ببركة لمسه المرضى الذين يئس الطب من علاجهم .

ولا نرى الملكة بعد هذا المشهد ولكننا نسمع بموتها منتصرة على أغلب الظن قرب خاتمة المسرحية ونهاية مكبث نفسه بعد أن يغزو اسكتلنده مالكولم ابن الملك دنكن ، ويحاصر قلعة مكبث وينضم إليه معظم جيش مكبث الذى ثار على طغيانه وإجرامه ، وحين يصل مكبث نبأ موت نوجته يكون فى حالة من اليأس والقنوط عبر عنها أبلغ تعبير فى مناجاته الشهيرة التى قمنا بتحليلها فى الشطر الأول من هذه المقدمة وتتوالى الأحداث بسرعة خاطفة ، ويدرك مكبث أخيراً مراوغات الشيطان الذى يكذب بكلام ظاهره الصدق – لقد أكدت له الساحرات أنه سيظل فى أمان حتى تصعد غابة برنام إلى تل دنسينين ، وأنه لن يغلبه رجل ولدته امرأة وهذا كلام مستحيل فى ظاهره ولكن ظاهره غير باطنه فواقع الأمر أن مالكولم قد أمر جنوده بأن يقطعوا أغصان شجر الغابة ويحملوها فى مسيرتهم ليخفوا بها أعدادهم ، ومكدف الذى على مكبث أن ينازله لم يولد ولادة طبيعية وإنما انتزع من رحم أمه قبيل الوضع ، فالغابة إذن تتحرك ولا تتحرك ومكدف وأد ولم يولد .

والآن ما عسى أن يكون حكمنا على هاتين الشخصيتين اللتين تهيمنان على مسرحية « مكبث » ؟ لقد اختلفت الأراء فيهما فمن النقاد من يعتقد أن مكبث مجرد طاغية سفاح لا ضمير له وأن عذابه مصدره الخوف ، ومنهم من يبالغ في أهمية الدور الذي تلعبه السحرات أو الظواهر الخارقة وإن كان دور الساحرات في الواقع لا يتعدى التنبؤ ولا يسلب مكيث حرية الإرادة ، كذلك من النقاد من يعتقد أن ليدي مكبث مجرد امرأة قاسية بلا قلب ولا عاطفة بل هي شيطانة وأنها في الدور الذى تؤديه تشبه الساحرات الثلاث ويجعلها بعض المخرجين تقف على المسرح أول ما تظهر في نفس المكان الذي كانت تشغله الساحرات وبالتالي فهي بمثابة ساحرة رابعة في مأساة مكبث ، فهي تمثل الشر والإغراء البشري بينما تمثل الساحرات الشر الخفي في الوجود ، ولعل هذا هو الرأى الشبائع ، حقاً إن مكبث رغم تنبؤات الساحرات ورغم طموحه البالغ ما كان ليستطيع أن يقتل دنكن لولا تحريض زوجته له ؛ بل إننا نراه يرتكب الجريمة في لحظة حمى وجنون وملؤه الرعب والأسى فهو يرتكبها كما لوكان يقوم بواجب مرعب مقيت ، وحالما ارتكبها تبين له أنه قد قبل النوم وتمنى لو تمكن الطارق من إيقاظ دنكن ، وهذا يبين لنا أنه لولا ليدى مكبث لما أقدم على ارتكاب الجريمة ، فقد استخدمت ليدى مكبث معه شتى الوسائل الممكنة لكى تدفعه إلى ارتكاب الجريمة فكانت تصورها له على أنها فعلة مجيدة وعمل بطولي ، واتهمته بالجبن وفقدان الرجولة حين أخبرها بعزمه على عدم المضى فيها وزعمت أن حبه لها قد دب فيه الفتور ، وفي نهاية الأمر نجحت في حمله على قتل الملك لما لها من عزم لا يضاهي وقوة شخصية تبعث على الإعجاب والرعب معاً وإرادة فولاذية لا تعرف أن تنثني ، بل إن المسألة بالنسبة لها

كانت مسألة الحصول على العرش والمجد مهما كانت الوسيلة ، أما الملك الطيب القلب دنكن فلم تكن تحس نحوه بأى من أحاسيس الشفقة أو الرحمة ولم تكن ترى أن قتله جريمة لا تغتفر على أية حال ، ولم تكن حياة الحارسين تساوى شيئًا في نظرها كما أنه لولا ثبات جأشها وسيطرتها على الموقف لفضح أمر مكبث في مشهد الوليمة .

ومع ذلك فليدى مكبث في الحقيقة شخصية تراجيدية مثلها في ذلك مثل زوجها مكبث نفسه ، كما أننا نرى أن مأساتها تشبه مأساة مكبث ، إنها مأساة الصراع بين المظهر والجوهر فهي كزوجها لا تعرف حقيقة نفسها ، إن زوجها يعتقد أنه لو أمن حياته هنا لما اهتم بالحياة الأخرى ولهذا نجده يضمى بالحياة الأخرى في سبيل تحقيق سعادته هنا في الحياة الدنيا ويبيع روحه النفيسة للشيطان عدو الإنسان ، ولكنه بفعلته هذه يحطم كل مقومات سعادته لأنه ليس في جوهره بالشخص الذي لا يكترث بالحياة الأخرى كما تدلنا على ذلك لغته والصور الشعرية التي يعبر بها عن نفسه ويأخذ ضميره يلاحقه كما كانت الغضبات تلاحق (أوريستيس) في المأساة اليونانية ، وهو عاجز عن فهم نفسه فيرد عذابه النفسى - الذي مصدره وخر ضميره الذي يحرمه النوم - إلى كونه غير أمن في الملك ، ولكي يضمن الأمن يضطر إلى إرتكاب جرائم أكثر وهذا بدوره يفضى به إلى قلق نفسى أكثر وهكذا حتى اليأس والنهاية المفجعة ، وإننا نجد نفس الشئ في ليدي مكبث ، لقد كانت تعتقد أنها المرأة القوية التي تستطيع أن تسمو على قانون البشر فتقتل مليكها في سبيل الوصول إلى ما تريد ، ولكنها في الحقيقة كانت تخدع نفسها ، ولعل حقيقتها تظهر لنا عن طريق بعض الصور الشعرية التي تعبر بها عن نفسها مثلها في ذلك مثل زوجها ، والصورة الشعرية عند شكسبير

كثيرًا ما تكون وسبيلة من الوسائل التي يلجأ إليها هذا الشاعر المسرحي الكبير في رسم شخصياته وفي الإيحاء ببعض الصفات التي تتحقق فيها ، فهي أولا تضرع إلى قوى الظلام وتطلب منها أن تجردها من أنوثتها ولا تستطيع أن ترى فعلتها سافرة على أنها جريمة قتل ، بل إنها لا تقوى على أن تذكر اللفظة ولكنها - مثلها في ذلك مثل زوجها -تشير إليها بطرق ملتوية وبأساليب غير مباشرة حتى مع نفسها وذلك لأنها في الواقع تخشى رؤية الفعلة الأثمة على حقيقتها ، بل تصفها طوراً بأنها الفعلة المجيدة وطوراً آخر بأنها الأمر العظيم ، والخوف من ذكر اللفظ هو من مظاهر الموقف البدائي السحري إزاء اللغة ، ذلك الموقف الذي يشئ الألفاظ أي يوحد بين اسم الشئ والشئ ذاته مما يظع على جو هذه المسرحية صفة البدائية ويدعم عنصر السحر فيها ، ثم إنها تأتى بتشبيه الأم التي ترضع طفلها وتهشم رأسه على أنه أقصى ما يصل إليه خيالها من القسوة ولكن هذه الصورة ذاتها على ما فيها من قسوة تدل على أن هذه المرأة لا تزال امرأة ولا يزال لها حنانها نحو أطفالها هذا فضلا عن أنها تقول إنها لا تجرؤ على قتل دنكن بيدها لأنه يشبه أباها في نومه واضطرت إلى شرب الخمر ليلة الجريمة لكي تجمع شجاعتها مع أن الدور الذي كان عليها أن تقوم به في هذه الليلة كان دوراً ثانويا وإنه من المشكوك فيه أنها كانت تستطيع أن ترتكب الجريمة كما تدعى ، كل هذا يدل على أن ليدى مكبث هي في نفسها امرأة ولكنها لا تعرف نفسها ، بل تحاول أن تكبت عواطفها النسائية البشرية العادية فتنجح في ذلك فترة من الزمان ، ولكن عواطفها المكبوتة لا تلبث أن تثور وتثأر لنفسها فتكون النتيجة الانهيار العصبي التام الذي يؤدي إلى الجنون والانتحار ، لقد تمكنت من الاحتفاظ بقواها العقلية

والعصبية حتى المأدبة (هذا بالطبع إذا اعتبرنا أن إغماءها وقت اكتشاف الجريمة وليد الافتعال فحسب وليس إغماء حقيقيًا لعدم تمكنها من مواجهة الموقف إذ كانت تخشى أن يفشى زوجها سرهما) وقد كانت هى سيدة الموقف حتى المأدبة ولكنها بعد المأدبة لم تعد تستطيع المضى في كبت عواطفها وفي السيطرة على أعصابها ، ولذلك فهي في الحقيقة أقل عنفا وصلابة من زوجها على عكس ما يظن غالبية الناس ،

ولعل الفرق بينهما هو أنها ليست لديها مخيلة زوجها ، لقد امتدح الكثيرون قدرة ليدى مكبث على التفكير العملى: فهي مثلا في مشهد قتل دنكن كانت محتفظة بقواها العملية على عكس زوجها ، فبينما كان مكبث مرهف الحس متوتر الأعصاب لا يعرف من أين تأتى الأصوات المخيفة الغريبة في الليل ، كانت هي تعرف تمامًا أن هذا الصبوت ليس إلا صوت البومة وأن هذا القرع يأتى من الباب الجنوبي للقصر وهكذا، بيد أن قدرتها على التفكير العملى هي مصدر ضعفها وقوتها معا ، فلم تحسن تقدير الموقف ولم تتمكن من رؤيته على حقيقته لأنها تعوزها المخيلة الحساسة التي عند زوجها ، إنها لم تر أبعد من التاج والعرش والصولجان ، والوسيلة إليها لم تكن تتصورها على أنها أكثر من عملية قتل بسيطة ولم يكن وجه الميت في نظرها يعنى شيئا أكثر من صورة وجه رجل نائم ، ولذلك حينما عرفت الحقيقة كانت هذه الحقيقة مصدر صدمة هائلة لها وإن كان تأثير هذه الصدمة في نفسها جاء متأخرًا ، لقد أنبت ليدى مكبث زوجها لأنه يتأمل في حسرة وندم وذهول يديه المضرجتين بالدم ، دم مليكه وقريبه وضيفه ، الذي سفكه بيديه ولا يرى فيهما إلا يدى الجلاد الذي لم يكن واجبه - كما ذكرنا - أيام شكسبير مقصورا على إعدام المجرم بل كان يشمل أيضا تقطيع جثته ، أنبت

ليدى مكبث زوجها واتهمته بالجبن لأنه كان يخشى العودة إلى مخدع الملك ليضع الخنجرين بجوار الجثة ، ذلك لأنها لضعف خيالها كانت تظن أن الجريمة مسألة غاية في البساطة أو كما تقول إن قليلاً من الماء كفيل بأن يزيل عنا أثر هذه الفعلة « ما أسهل الأمر إذن » ولكنها حينما تبينت حقيقة الأمر لم تعد تقوى على كبت مشاعرها والسيطرة على أعصابها ولم تعد تطيق الظلام فأخذت تمشى في نومها وفي يدها شمعة وتهذي وتفعل فعل من يغسل يديه دون أن يتمكن من تنظيفهما ، فتصرخ في بقعة الدم العالقة بيدها وتأمرها بأن تزول فلا تزول وتتحسر لأن كل طيوب بلاد العرب غير كافية لأن تزيل رائحة الدم من يدها وتصيح في فزع « من كان يظن أن ذلك الشيخ يوجد فيه الدم بهذه الغزارة ؟ » والمرأة التى لم تكن تفهم هذيان زوجها عقب قتله الملك ولم تكن تدرك ما يقصده حين أخبرها عن الصوت الذي كان يسمعه والذي أنذره بأنه قتل النوم فنصحه بألا يتعمق في تفكيره في هذه الأمور على هذا النحق وإلا فقد رشده - هذه المرأة ذاتها تفقد رشدها في نهاية الأمر على حين أن زوجها الذي يظن الناس أنه ضعيف يستطيع أن يقاوم حتى النهاية اليائسة ، لقد رسم في مخيلته شتى أنواع الرعب والأهوال التي تصاحب الجريمة منذ أول مناجاة له في بداية المسرحية ولذلك أمكنه أن يجابه الحقيقة ويصمد حتى النهاية.

إن ليدى مكبث على ما فى شخصيتها من روع وصدرامة وجلال ليست المرأة الشيطانة عديمة الإحساس التي يظنها معظم الناس وليست مجرد امرأة مقيتة كما كان يظن الناقد (جونسون) ، لقد كان شكسبير يعلم جيد العلم أنها في باطنها إنسانة كغيرها من بنات حواء وأن مأساتها مثل مأساة مكبث زوجها ، هى مأساة البشرية الضعيفة العاجزة عن معرفة ذاتها والغير ،

# مأساة مكبث

## شخصيات المسرحية

|                 |                                   | مور ه        |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| DUNCAN          | اك اسكتلنده                       | دنکن – م     |
| MALCOLM         | ſ                                 | مَالكُولُم   |
| DONALBAIN       | ابناه                             | دُونَالْبِين |
|                 | مُكْبِثُ - قائد جيش في البداية ثم |              |
| MACBETH         | يصبح ملك اسكتلنده فيما بعد        |              |
| BANQUO          | بَانْكُونَ – قائد جيش             |              |
| MACDUFF         |                                   | مكنف         |
| LENOX           |                                   | لينوكس       |
| ROSSE           |                                   | رنص          |
| MENTETH         | من نبلاء اسكتلنده                 | منتث         |
| ANGUS           |                                   | أنجس         |
| CATHNESS        |                                   | كُنْسُ       |
| FLEANCE         | ابن بانگوں                        | فليًانْس –   |
| SIWARD, EARL OF | إيرل نُورْ تُمبَرلُنْد - قائد     | سيوارد –     |
| NORTHUMBRLAND   | لإنجليزية                         | الجيس ا      |
| YOUNG SIWARD    | سيوارد الأصنغر – ابنه             |              |
| SEYTON          | حامل درع مکیث                     | سيتُون – ،   |

BOY
CAPTAIN
A PORTER

صبی - ابن مکدف ضابط في الجيش بواب رچل مسن طبيب انجليزي طبيب اسكتلندي ثارثة قتلة ليدي مكبث ليدي مكدف وصيفة تخدم ليدى مكبث الساحرات هيكَاته - رية السحر أطياف نبلاء وسادة وضباط وجنود وخدم ورسل

#### الفصل الأول

### المشبهد الأول ( رعد - وبرق - تدخل ثلاث ساحرات )

ســـاحــرة ١: متى نلتقى نحن الثلاث ؟

في الرعد ، في البرق أم في المطر ؟

سياحيرة ٢: عندما ينتهى الهرج والمرج

وتسفر المعركة عن الهزيمة والنصر

ســاحــرة ٣: هذا يكون قبل غروب الشمس

ســـاحــرة ١: وأين المكان ؟

سياحيرة ٢: في الفلاة

سساحسرة ٣: هناك لنلتقى بمكبث

ســـاحــرة ١: أنا قادمة ياجنيتي القطة (\*)

ساحرة ٢: الجنى الضفدع ينادى

ساحرة ٣: سنأتى حالا

الساحرات معًا: الحسن قبح والقبح حسن

والخير شر والشر خير

مجالنا الضباب والهواء الفاسد

فيهما نحلق ونحوم

( يختفين في الضباب )

(\*) كان الاعتقاد السائد هو أن الساحرات يستخدمن أو يتقمصن هيئة حيوانات لأداء عملهن في السحر . ( المترجم )

### المشبهد الثاني (معسكر)

( يسمع نفير بوق - يدخل الملك دنكن ومالكوام ومونالبين ولينوكس ومعهم حاشية ويلتقون بضابط مضرج بالدماء)

من هذا الرجل الملوث بالدماء ؟ يبدو من مظهره الأليم أنه يستطيع أن يخبرنا بآخر تطورات الثورة .

الكوام: هذا هو الضابط الذى قاتل كما يقاتل الجندى الباسل الجسور ليحول دون وقوعى فى الأسر مرحبا أيها الصديق الشجاع . أخبر الملك بما تعرفه عن حالة المعركة حين تركتها .

ابط: كانت الحرب سجالا بين الطرفين ، كانا أشبه بسباحين منهكين تشبّث أحدهما بالآخر فنال ذلك من قدرة كليهما على العوم ، فها هو ماكُدُونَالْد الذي لا يعرف قلبه الشفقة تراكمت وحطّت عليه أسراب متكاثرة من موبقات البشر فجعلته مؤهلا للعصيان ، ومعه إمدادات من المشاة والفرسان من جزر الغرب ، وربة الحظ تبتسم له ولثورته اللعينة ولكنها ظهرت كالمومس لا يدوم عشقها

#### المسايط

للخائن ، فماكدونالد ومعه ربّة الحظّ ما استطاعا الصمود إذ أن مكبث الباسل وهو جم جـ دير بهـ ذا النعت ، مـزدريًا ربة الحظ وشاهرا سيفه المصقول والبخار يتبصاعد منه من فرط ما سكبه من دماء ، أخذ يشق طريقه كأنه حبيب الشجاعه الأثير حتى واجه ذلك الوغد فلم يصافحه ولم يودّعــه إلا بعد أن فتقه من سرّته حتى فكيّه وعلّق رأسه على حائط قلعتنا .

**ين عمى البطل!** أه ما أنبلك يا ابن عمى البطل!

المسلط: ولكن كما تثور العواصف فتحطم السفن ويزأر الرعد الرهيب حين تعود الشمس إلى اعتدالها في الربيع بحيث أن المنبع الذي يحسدر منه العزاء والنجـدة تندفع منه المصائـب وتنهال – كـذلك تأمّل ياملك اسكتلنده . تأمّل : لم تكد قواتنا المسلحة بالشجاعة تجبر هؤلاء المشاة من ايرلنده على أن يولوا أدبارهم جريًا وقفزًا حتى انتهز ملك النرويج هذه الفرصة فشن هجوما آخر مزوداً بمزيد من العدة والعتاد .

من عبي الله الله الله الله عن الله و الله عنه و الله و الكوو ؟ الضب ابط: نعم. مثلما يزعج العصفور الصقر أو الأرنبُ الأسد ، إن توخيت الصدق قلت إنهما كانا مثل مدفعين محشوين بمفرقعات أقوى وأشد

كالا الضربات للعدو أضعافًا مضاعفة لا أستطيع أن أجزم إن كان هدفهما السباحة في دماء الجراح السائلة أم إحياء ذكرى جلجلة (\*) أخرى . ولكن قواى تخور وجراحي تصرخ طالبة النجدة .

فنسكسن: كلامك يليسق بك مثلما تليسق بك جراحك: كلاهما يفوح بالشرف، اذهبوا واطلبوا له أطباء ليضمّدوا جراحه.

( يخرج الضابط يصحبه الخدم )

من القادم ؟

( يدخل روص وأنجوس )

مسسالكولم: أمير روص النبيل.

البياس : انظر كيف تنطق العجلة من خالال عينيه!

هكذا يظهر من يود الحديث عن غرائب الأمور .

روص: حفظ الله الملك!

عنا الأمير النبيل؟ من أين أتيت أيها الأمير النبيل؟

روص : من فايف يا مليكنا العظيم - حيث رايات النرويج تهين السماء وكالمراوح تجعل الهواء البارد يهب على أهلنا فيبعث الخوف في نفوسهم . إن ملك

(\*) الجلجلة هو المكان الذي صلب فيه المسيح في اعتقاد المسيحيين . (المترجم)

النرويج نفسه ، تصحبه أعداد مهولة من الجنود ويعينه ذلك الخائن الأكبر أمير كُودر أخذ يشن حربًا شعواء حتى جابهه مكبث عريس ربّة الحرب مدججاً بالسلاح والدرع الواقى مجابهة الند للند مقارعًا سيفًا بسيف ومقابلا سلاحا ثائرا بسلاح حتى حد من غلواء روحه وسلوكه المهين وفي الختام كان النصر حليفنا .

السعادة الكبرى!

روص : وكانت النتيجة أن سوينُو ملك النرويج التسمس الصلح معنا ، ولم نسمح له بدفن قتلاه إلا بعد أن دفع لنا في جزيرة القديس كولم مبلغ عشرة آلاف دولار جزية لنا جميعا .

المسكسل : بعد اليوم لن يستبطيع أميسر كودر هذا أن يخدعنا ويخون ثقتنا وصداقتنا . اذهب وأعلن الأمر بإعدامه في التو ، وبلقبه السابق حيَّ مكبث .

روص: سأفعل يامولاي .

لنسك ما خسره كودر كسبه مكبث النبيل .

### المشهد الثالث ( فلاة قاحلة )

#### ( رعد . تدخل الساحرات الثلاث )

الساحرة ١: أين كنت يا أختى ؟

الساحرة ٢: كنت أقتل خنازير.

السياحيرة ٣: وأنت ياأختى أين كنت ؟

الساحرة ١: كانت زوجة بحار تجلس وفي حجرها كستناء

تطحنها بأسنانها وتطحن وتطحن ، قلت لها أعطيني منها فيصرخت في وجهى هذه الأكول الجرباء وقالت اغربي عنى ياساحرة . ووجها كان قد ذهب إلى حلب ربّان سفينة النمسر ، لذا سأبحس إليه هناك في منخل وكالفار بلا ذيل (\*) ساعمل له وأعمل وأعمل .

الساحرة ٢: سأعطيك ريحًا.

السياحسرة ١: ما أكرمك .

السياحيرة ٣: وأنا سأعطيك ريحا ثانية .

الساحسرة ١: وأنا معى كل الرياح الأخرى وتحت سيطرتى الموانئ التي تهب منها وجميع الجهات التي تعرفها مدرجة على بوصلة الملاح سأستنزف دمه حتى يصير جافًا كالقش .

(\*) لم يكن في مقدور الساحرات حسب الاعـتقاد السائد أن يحولن أي عضو في أجسادهن إلى ذيل . ( المترجم )

لن يعلق النوم على سقيفة جفنه لا في الليل ولا في النهار . سيعيش كرجل حلَّت عليه اللعنة مرهقًا من الأسابيع تسعة مضروبة في تسعة حتى يصيبه الهزال والسقم والضعف . لن تغرق سفينته ولكن ستتقاذفها العواصف . انظرا ما معي .

الساحسرة ٢: أريني أريني .

الســـاحـــرة ١ : هذا إبهام قــبطان تحطمت سفينتــه وهو عائد إلى وطنه (يسمع صوت طبل بالداخل)

السساحسرة ٣: طبل . طبل

مكبث قد وصل

( يرقصن في حلقة ويدرن بسرعة متزايدة )

الساحرات جميعًا: نحن الساحرات أخوات القدر

نجوب البر والبحر في لمح البصر هكذا تتشابك أيدينا وندور ندور ثلاث مرات لى ثلاث مرات لى ثلاث مرات لى ثلاث مرات أخرى حتى يبلغ العدد تسعة كفي . لقد اكتملت تعويذة السحر .

( يتوقفن فجأة ويخفيهن الضباب )

( يدخل مكبث وبانكوو )

مكر القبح والحسن . لم تر عينى يومًا بهذا القبح والحسن . براند كريس المراب المرب المرب المرب المرب المرب المرب الفياب المرب ال

ما هذه المخلوقات العجاف يرتدين تلك الثياب العجيبة ؟ لا يبدو أنهن من الإنس وإن كن يمشين على سطح الأرض ، هل أنتن أحياء ؟ مخلوقات يمكن أن يخاطبها المرء ؟ يبدو أنكن تفهمن كلامي لأنكن جميعاً تضعن أصابعكن المتشققة على شفاهكن النحيلة ، أنتن لابد نساء ومع ذلك فلكن لجي رجال تمنعني من أن أظنكن نسوة .

مكبيث: تكلَّمن إن كان بمقدروكن الكلام . من أنتن ؟

السساحسرة 1: سلامًا يامكبث . سلامًا يأمير جلامس .

السياحيرة ٢: سلامًا يامكبث . سلامًا يا أمير كودر .

الساحسرة ٣: سلامًا يا مكبث . سلامًا يامن ستصبح الملك فيما بعد .

بائدى يا صديقى الكريم لماذا تضطرب وتبدو كما لو كانت تخيفك هذه الكلمات ذات الوقع الجميل ؟ أخبرننى لوجه الحق هل أنتن محض أوهام أم حقيقة كما تظهرن . لقد حييتني زميلى النبيسل بلقبه الرفيع الحالى وتنبأتن له نبوءة عظمى بما سيناله من شرف وبما يجعله يأمل فى الملك بحيث يبدو عليه الذهول ، أما أنا فلا تخاطبننى . إن كان

بمقدروكن النظر في بذور الزمن والتنبؤ بأيها يقدر له المنمو وأيها لن يسنمو فخاطبنني أنا الذي لا يستجديكُن معروفًا ولا يخشى كراهيتكن .

الساحرة ١: سلامًا

السياحيرة ٢: سلامًا

السياهيرة ٢: سلامًا

الساحرة ١: أقل شأنًا من مكبث وأعظم.

السياحيرة ٢: أدنى سعادة ولكن أسعد بكثير.

الساحسرة ٢: إنك ستنجب ملوكسيًا دون أن تكون أنت ملكا .

فمرحبا بكما يا بانكوو ويا مكبث .

مسكسهست: انتظرن يا غامضات الكلام . زدننى بيانًا . أنا أعلم أننى قد أصبحت أمير جلامس بوفاة أبى سينيل ، ولكن كيف أستطيع أن أكون أمير كودر بينما صاحب هذا اللقب حى يرزق ، سيد يعيش فى سعة . أما عن كونى ملكا فلا يقع فى نطاق ما يُصدَّق تمامًا مثل فوزى بلقب كودر . أخبرننى من أين لكن هذا العلم الغريب ، ولماذ تعترضن طريقنا على هذا العلم الغريب ، ولماذ تعترضن طريقنا على هذا الفلاة الماحلة وتحييننا بهذا التنبؤات ، تكلمن .

بــانـــكــوو: الأرض لها فقاقيع مثلما للماء . وهؤلاء منها . أين اختفين ؟

مك بيا في الهواء ، وما بدا مجسّدا ذاب كنفخة في الريح . وددت لو تريش .

بالسكور: هل كانت تلك الكائنات التى نتحدث عنها هنا فعلاً؟ أم أننا أكلنا من جذور نبات الشوكران الذي يجلب الجنون ويأسر العقل؟

مكيب ف: أولادك سيصبحون ملوكًا .

بانكون: وأنت ستصبح ملكا.

ىلەس

مكبيث: وأمير كودر أيضًا . ألم تقل النبوءة ذلك ؟ بالحرف الواحد وبنفس النغمة . من آتِ هنا ؟ (يدخل روص وأنجوس)

لقد تلقى الملك نبأ انتصارك يا مكبث بمزيد من الفرح . وعندما علم بمغامراتك بشخصك فى قــتال الشوار كـان يتنازعه الشناء على بطولتك والعــجب من صـولاتك وجولاتك مما عقــد لسانه ، ثم تأمل ما أنجزته فى بقية ذات النهار فرآك فى خضم صفوف جـيش النرويج العتيد لا يخيفك ما كنت تصنعه من صـور الموت العجيبة . وجاءت الأنباء تترى وتنهمر كالبرد محملة كلها بالثناء عليك لحـسن بلائك فى دفاعك المجيد عن مملكتـه - أتت بها الرسل وصبتها بين يديه .

أنج ... لذلك أرسلنا إليك لا لكى نكافئك بل لنبلغك

شكر مولانا الملك ولنصحبك إلى حضرته .

روص : وكعربون لمزيد من الشرف أمرنى بأن أخطابك

نيابة عنه باسم أمير كودر وبهذا اللقب الجديد

أحييك أيها الأمير القدير فهو من حقك .

بسانكون: عجبًا! أيصدق الشيطان؟

مستعارة ؟

أنج وس : ذلك الذي كان أمير كودر لا يزال حيًا ولكنه يحمل حياته تحت وطأة حكم ثقيل يجعله غير جدير بها . لا أدرى إن كان تواطأ مع جيوش النرويج أو بطّن ثياب المتمرد بتقديم العون وإتاحة الفرصة له في الخفاء أو كان يسعى لخراب وطنه بالاثنين معًا ، المهم هو أن خيانته الكبرى قد ثبتت وقد اعترف بها فأطاحت به .

كبيت في المير جمال وأمير كودر وسيتلوهما اللقب الأكبر (مخاطبا روص وانجوس) شكرا جزيلاً على ما تجشمتما من عناء . (مخاطبا بانكوو) ألا تأمل أن تصبح ذريتك ملوكا حين اللاتى خلعن على لقب كودر وعدنهم بما لا يقل عن ذلك ؟

بالسكور: إن صدقت كل كالامهن قد يوقد ذلك فيك الأمل في الحصول على العرش بالإضافة إلى إمارة كودر ، ولكنه لأمر غيريب : كيف تغوينا قوى الطلام غالبا بما تقوله لنا من حقائق فتجرنا إلى ما فيه ضررنا ، تغرينا بالتوافه الصادقة لكي تخدعنا في الأمور الجسام . أريد كلمة معكما يا بني عمى .

مك يبيث: (مناجيًا نفسه) نبوءتان تحققتا فكانتا مقدمة سارة للفيصل الأعظم من مسرحية الملك الجليل. أشكركما أيها السيدان (يواصل مناجاته) هذا الدافع الخارق للطبيعة ليس بالشر ولا هو بالخير ، لو كان شرًا لما صدقت النبوءة الأولى فكانت بشارة بالفلاح ، ألست أنا الآن أمير كودر . ولو كان خيـرًا فما بالى أخضع لذلك الإغراء الذى إزاء صورته المفزعة يقف شعر رأسي ويخفق قلبي المستقر على غير عهدي به حتى يرتطم بضلوعي . لمشهد المشئ المخيف أقل رعبا مما يخلف الوهم . إن فكرى الذي ليست نية القتل فيه سوى خيال محض ليزلزل كياني البشري الضعيف وخيالي يخنق قواي فإذا العدم وحده هو الوجود .

بانطراكيف يبدو الذهول على صاحبنا .

مك مكان يجعلني ملكًا في الله الحظ أن يجعلني ملكًا في ملكًا فقى وسعه أن يتوجني بلا مسعاة منى .

بان ما أسبغ عليه من الألقاب مثل الثياب التي لم نتعود عليها بعد ، لا تأخذ شكل أجسامنا إلا بعون من الاستعمال .

مسكسيس : (مناجيًا نفسه) ليكن ما هو كائن . فاليوم العصيب سينقضي مهما اكفهر وجهه .

بانكون: أيها النبيل مكبث . نحن في انتظارك .

مسكسيسة: استمياحكم العادر . بالى كان مشغولاً بأشياء قد نسيتها . أيها السادة الكرام ، إن ما تجشمتم من عناء مسطر في سجل أقلب الصفحة فيه كل يوم لأقرأه . لنتوجه إلى الملك (مخاطبًا بانكوو) فكّر فيما حدث لنا ودعنا بعد برهة من الوقت حين نكون قد أمعنا النظر فيه نتحدث معًا ونكشف لبعضنا البعض عما في صدورنا .

بانكسوو: بكل سرور.

مكسيك في النتظر إذن حمتى يأتى الأوان . هيا بنا أيها الأصدقاء .

### المشهد الرابع ( مدينة فورس – غرفة فى القصر ) ( نفير – يدخل دنكن ومالكولم ودونالبين ولينوكس وخدم )

عند المكلفون بهذه المعدد المكلفون بهذه المعدد المكلفون المهدة المعدد ال

الكوام: لم يعبودوا بعد يا مبولاى . ولكنى تكلمت مع أحد الذين شاهدوا مبوته : أبلغنى أنه اعترف بخيانته بكل صراحة ، وناشد جلالتكم العفو وعبر عن ندمه العميق . لم يكن في حياته ما يستحق الثناء مثل مغادرته لها . لقد مات كرجل درس دوره جيدًا فلفظ أنفس ما يملكه كما لو كان مجرد شئ تافه .

منسك ن نكتشف به ما يدور في خلد المرء بالنظر إلى وجهه ، هذا السيد أقمت عليه صرح ثقتى المطلقة .

( يدخل مكبث وبانكوو وروص وأنجوس )

مرحبًا يا ابن عسمى النبيل! إن ذنب الجحود كان يشقل كاهلى حتى الآن. لقد سبقتنى بخدماتك بحيث لا يمكن لمكافأتى اللحاق بك مهما كانت سرعة أجنحتها. ليتك كنت أقل جدارة فكان بوسعى شكرك ومكافأتك

بقدر ما تستحق . لم يبق لى إلا أن أقول لك إن دينك علينا أكبر بكثير مما نستطيع سداده لك بكل ما أوتينا .

مسكسيسة: إن واجبى من الخدمة والولاء مكافئته فى أدائى له ، ودورك يامولاى هو أن تتفضل بقبول ما نقدمه لك من الواجبات ، وواجباتنا إزاء عرشك ودولتك هى بمثابة أولاد وخدم لا يفعلون إلا مايجب عليهم حين يستهدفون من كل فعالهم ما فيه محبتكم وإعزازكم .

مرحبًا بك هنا . لقد شرعت فى زرعك ولسوف أسعى جاهدًا فى نمبوك الكامل ولسوف أسعى جاهدًا فى نمبوك الكامل يا بانكوو النبيل . إنك لست أقل جدارة ويجب أن يعرف العالم أنك لم تقل حسن بلاء . دعنى احتضنك وأضمك إلى قلبى .

بسانسكسوو: إن كنتُ سأنمو هناك فالحساد سيكون حصادك .

فنسكسس، إن فرحى الغامر يفيض بلا حد وإن كان يسعى إلى الاختفاء وراء قطرات من الدميع . . أبنائي وأقربائي وأمرائي وأنتم الذين يشغلون أقرب الرتب إلينا . اعلموا أننا

سنقف ميراثنا على أكبر أبنائنا مالكولم فنلقبه منذ اليوم أميس كمبرلاند (ولى العهد) . . . ولن يقتبصر الشرف على شخصه فقط بل ستشع آلاؤه مثل النجوم على جميع المستحقين . لنتوجه الآن إلى إنفرنس حيث ننزل ضيوفا عليك يا مكبث فتزيد بذلك من دينك علينا.

مكيب في: إن الراحة التي لا تستخدم لشخصكم هي مجرد تعب . سأكون أنا الذي يحمل بشرى زيارتكم فيشنف أذن زوجـتى بنبأ قدومكم . لذا بخشوع أودع جلالتكم .

ونيكين: ما أنبلك يا أميرى كودر!

مكيب الفسه) أمير كمبرلاند! هذه عتبة يلزمني أن أقفز عليها وإلا سقطت لا محالة فهي تقف عقبة في طريقي . في أيتها النجوم أخفى نيرانك ولا تدعى الضوء يرى رغباتي السوداء الدفينة ، لا تجمعلي العين تنظر إلى اليد . ومع ذلك فليقع ما تخشى أن تبصره العين حين يقع . (يخرج)

ونسك ن: صدقت يا بانكوو النبيل إنه لشجاع! وإنني أتغذى بالثناء عليه فمدائحه بمثابة مأدبة لى . دعنا نتبعه فقد تجشم عناء سبقنا للترحيب بنا . إنه ابن عم لا مثيل له (نفير ويخرجون)

#### المشهد الخامس

### ( انفرنس - غرفة في قصر مكبث ) ( تدخل ليدي مكبث وهي تقرأ خطابًا )

اليدى مكبث: « لقيننى يوم النصر وأيقنت بعد اختبار دقيق أنهن يعلمن مالا يعلم البشر ، فلما تحرقت شوقاً إلى الاستزادة بياناً منهن تحولن إلى هواء وتوارين فيه ، وقبل أن أفيق من دهشتى وذهولى جاءنى رسل من الملك وأنا واقف هناك وحيونى بلقب أمير كودر وهو اللقب الذي حيتنى به أخوات القدر من قبل وأشرن أيضًا إلى المستقبل فقلن لى سلامًا يا من أبلغك هذا ياعزيزتى وشريكة مجدر بى أن لا تنالى نصيبك من الغبطة بجهلك المجد أن لا تنالى نصيبك من الغبطة بجهلك المجد والسلام »

أنت أمير جلامس وأمير كودر وستكون ما وعدنك به ، غير أنى أخسشى طبعك فهو يفيض بلبن الشفقة مما يردك عن طلب غايتك من أقصر الطرق . تتمنى المجد ولا تخلو من الطموح ولكن يعوزك الشير الذى لابد منه

للوصول إلى المجد ، إن ما تصبو إليه من على تبود أن تبدرك بأشرف الوسائل . لا تريد أن تغش في اللعب ولكنك لا تأنف من كسب غير مشروع . أى جلامس العظيم ! إنك تتمنى لو حصلت عل ذلك الذي يناديك قائلا : « هذا مأخذى إن شئت أن تأخذنى » تتمنى لو تم ذلك الفعل الذي تخشى أن تقوم أنت بأدائه فتعال وأسرع إلى لأصب حماستى في أذنك ولازجر ببأس لسانى كل ما يحول بينك وبين ذلك الإكليل الذهبى الذي يبدو أن المقادير وعون السيماء تسعى إلى أن تتوجك به .

( يدخل رسول )

ليدى مكيث: ما أخبارك ؟

الرســول: الملك قادم هنا الليلة.

ليدى مكبث: مجنون أنت حتى تفوه بهذه الألفاظ. أليس سيدك قادمًا معه ؟ ولو كان كذلك لكان

أخبرني حتى نجهز أنفسنا.

الرسسول: عفوك ياسيدتى . هذا صحيح وأميرنا قادم معه . لقد جاء بالخبر أحد زملائى الخدم سبقه ووصل لاهثا متقطع النفس لا يكاد يلفظ الخبر .

ليدى مكبث: اعتنوا به فقد جاءنا بخبر عظيم.

( يخرج الرسول )

هو أيضًا مبحوح الصوت كهذا الخادم ، ذلك الغراب الأسحم نفسه الذي ينعق معلنا مجيء دنكن إلى حتـفه تحت شرفـات قلعتي . إليّ أيتها الشياطين التي ترعى النوايا القاتلة ، جبرُديني من أنوثتي هنا ، افعميني جفوةً وقسوة من قمة رأسي إلى أخمص قدمي، اجعلى دمى يتكاتف في عروقي وسدى كل منفذ ومسرب للشفقة في كيلا تعودني مشاعر الرحمة فتوهن عزمي الشرير أو تحول بيني وبين تنفيذه . إلى ياصنائع الهلاك أينما تكن قابعـات في جوهركن الخفي تخـدمن شرور الطبيعة ، تعالى وحوَّلى في ثدييٌّ لبن المرضع إلى نقع مرير ، وأنت أيتها الليلة الليلاء تلفّعي بدخان السعير الأسود حتى لا يرى خنجرى الحاد موقعه من الطعين ولا تنفذ عين السماء من خلال غطاء الظلام فتصرخ بى « قفى ! قفى ! » .

( يدخل مكبث )

مرحبًا جلامس العظيم! مرحبًا كودر النبيل! مرحبًا الذي سيكون

أعظم منهما طبقًا للنبوءة . إن رسائلك قد نقلتنى بعيدا إلى ما وراء الحاضر الجاهل فلم أعد أشعر الآن إلا بالمستقبل في اللحظة الراهنة .

مكبيت احبيبتى إن دنكن آت هنا الليلة .

ليدى مكبث: ومتى يبرح ؟

مکبیث: يبرح غدًا . . كما ينوى .

ليدى مكبث: أبدًا لن ترى الشمس ذلك الغد. إن محياك يا أميرى أشبه بكتاب يستطيع الناس أن يقرؤا فيه غرائب الأمور، ولكن لابد من التشبه بالناس لخداعهم. لتجعل الترحيب في لخظك ولفظك وإيمائك وليكن مظهرك كالزهرة البريئة التي تقبع دونها الأفعى. إن واجبنا يحتم علينا أن نقوم بعمل اللازم نحو ضيفنا. ودعني أنا أتكفل بما ينبغي عمله في موضوع الليلة الخطير، تلك الليلة التي ستجلب السيادة الكاملة والسلطان المطلق لبقية ليالينا وأيامنا المستقبلة.

مكبت: لنواصل الحديث في هذا الموضوع فيما بعد . اليسدى مكبت: ما عليك إلا أن تبدو صافى المحيا ، فأى تغيير في الجين علامة الفزع . وأنا الكفيلة بالباقى .

#### المشهد السادس

(نفس المكان . أمام قلعة مكبث )

(مشاعل وموسيقى مزامير . يدخل الملك دنكن ومالكوام ودونالبين وبانكو وولينوكس ومكدف وروس وغدم )

القصر موقعه بديع ، فالهواء هنا منعش وعذب ووقعه لطيف على الحواس .

باندكو: إن طائر السنونو - ضيف الصيف - الذى يتردد على المعابد يجعل وكره الأثير هنا مما يدل على أن نسيم السماء فى هذه البقعة له عبير جذاب: فما من نتوء ودعامة وإفريز وزاوية فى هذا المبنى إلا واتخذها هذا الطائر وكرا معلقا ومهدا لنسله ، وما ألاحظه على السنونو هو أنه حيثما يكثر من التردد والتناسل يكون الهواء لطيفاً.

(تدخل ليدي مكبث)

فندكن: انظروا . انظروا مضيفتنا النبيلة . إن حب الناس لنا يسبب لنا أحياناً بعض التعب أو الإزعاج ومع ذلك نعتبره حبًا ونكون له شاكرين ، وفي هذا الصدد دعيني ألقنك كيف تطلبين من الله أن يكافئنا على ما نسبه لك من تعب وتشكريننا على تعبك هذا .

ليدى مكبث: إن خدمستنا لكم في كل أمسر لو جاءت مضاعفة عديد المرات لما كانت سوى شئ ضئيل لا يُذكر بمقارنته بأفضال جلالتكم علينا والشرف الذي تسبغونه على بيتنا . سنظل ندعو الله لكم دوماً للنعم التي أضفيتموها علينا في الماضي بالإضافة إلى ما خلعتموه علينا مؤخراً .

الن أمير كودر ؟ لقد اقتفينا أثره وأسرعنا على أمل أن نسبقه في الوصول إلى هنا ولكنه يحسن الركوب ، وحبه العميق لشخصنا مثل مهمازه الجيد ، أعانه على الوصول إلى داره قبلنا . سيدتي النبيلة الحسناء نحن ضيو فك هذه الليلة .

ايد دى مكبت: نحن دائمًا خدم جلالتك ، وخدمكم يعتبرون أنفسهم وخدمهم وكل ما يملكون مسئولين أمام جلالتكم دائما يردون لكم ما هو أصلاً ملككم .

وذ کے انا نحبه حبا جبا جبا وسوف نواصل عطایانا له . حبا جبا جبا وسوف نواصل عطایانا له . استاذنك یاسیدتی المضیف (یقبلها فی وجنتها) (یخرجون)

#### المشهد السايع

( نفس المكان - غرفة في القلعة )

(مسيقى مزامير مشاعل . يدخل الضادم المشرف على المائدة وخدم يحملون أطباقًا واوازم المائدة ويعبرون المسرح ثم يدخل مكبث )

مسكسيس : لو أن المسألة تنتهى بمجرد إتمام هذا الفعل لكان الخيسر في الإسراع ، لو أن قستله يأسر سوء العاقبة ويقتنص النجاح بمجرد الإجهاز عليه ، لو أن المسألة تنتهي عند هذه الضربة وحدها هنا! هنا في هذا الشاطئ - في هذه المياه الضحلة من الزمان لجازفنا بالحياة الأخرى ، ولكنه في مشل هذه الحالات لا يزال يوجد عقاب أيضًا في الحياة الدنيا فحينئذ يُلقى المرء دروسًا دموية على الغيير سرعان ما تعود على صاحبها بالوبال ، وهذا العدل الذي تتساوى كفتاه يدعونا لأن نرفع إلى شفاهنا تلك الكأس التي دسسنا فيها السم للغير . إن الرجل هنا في مأمن منى لسبين : فهو أولا قريبي ومليكي ، وهذان اعتباران قويان يحولان بيني وبين هذه الفعلة . ثم هو ضيفي وواجبي يقضي على بأن أوصد الباب

فى وجه من يبغى قـتله لا أن أحمل أنا السكين بيدى ، هذا فضلاً عن أن دنكن هذا لطيف فى حكمه عفيف فى سلطانه ، فضائله ستترافع عنه مثل الملائكة تنفخ فى أبواقها صارخة ضد جريمة قتله النكراء ، والشفقة أشبه بالطفل الوليد العارى ستمتطى العاصفة أو مثل ملائكة السماء العليا على صهوة جياد الرياح الخفية ستذرو بشاعة تلك الفعلة فى أعين الناظرين جميعًا بحيث تغرق دموعهم الرياح . إننى ليس لدى ما ألكز بسه جوانب أمنيتى سوى مطمع وثّاب اندفع وهو يثب إلى السرج فسقط على الجانب الآخر بشاعة في يثب إلى السرج فسقط على الجانب الآخر

من . . .

(تدخل ليدى مكبث)

والآن ماذا حدث ؟

ليدى مكبث: إنه كاد يفرغ من عشائه . لماذا غادرت الغرفة ؟

مكبث : هل سأل عنى إذن ؟

ليدى مكبث: ألا تعلم ذلك ؟

مسكسيس : دعينا نقف من هذه المسألة عند هذا الحد ، فلقد أضفى الرجل على موخرًا شرفًا عظيمًا . ولقد ابتعت لنفسى من شتى الناس آراءً ذهبية

أود أن أرتديها الآن وهي في رونقها وجدتها ، ولا يجسدر بي أن أطرحها عنى وشيكا هكذا .

اليسدى مكبث: هل كان الأمل الذى ارتديتَ ه سكران فغلبه النوم ثم أفاق الآن من سكره شاحب الوجه لا يجرؤ على أن يتأمل ما فعله بكامل حريته من قبل ؟ من الآن فصاعدًا هكذا أقدر حبك لى . أتخاف من أن تكون فى فسعلك وجسارتك مثلما أنت فى رغباتك ؟ هل تريد الشئ الذى تعتبره زينة الحياة ومع ذلك تعيش الشئ الذى تعتبره نينة الحياة ومع ذلك تعيش رغبتك مثل القطة المسكينة فى المثل الشائع : رغبتك مثل القطة المسكينة فى المثل الشائع : القطة تريد أن تلتهم السمكة ولكنها لا تريد أن تبلل أرجلها .

مسكسيس : كفى ! أرجوك إنى لأجرو على عمل كل ما يليق بالرجل وليس رجلاً من يجرؤ على ما هو أكثر من ذلك .

ليدى مكبث: أى حيوان إذن دعاك إلى إطلاعى على هذه المسألة ؟ لقد كنت رجلاً حقاً حينما عقدت النية على القيام بأدائها ، ولو ذهبت إلى ماهو أبعد من ذلك لما ازددت إلارجولة .

حينذاك لم يكن الوقت والمكان مواتين ومع ذلك فقد كنت ستعمل على خلقهما خلقًا ، أما الآن وقد سنحا لك فإن سنوحهما كان فيه القمضاء على عزيمتك . لقد أرضعت أطفالاً وأعرف جيد المعرفة محبة الأم الحنون لطفلها الوليد العالق بشديها ومع ذلك فما كنت أتردد في أن أنتزع ضرعى من فم رضيعى الغض وهو يبسم في وجهى وأهشم رأسه إن كنت قد أقسمت على فعل ذلك مثلما فعلت أنت .

مكسيست: لكن ماذا لو فشلنا ؟

ليسدى مكيث: كيف نفشل ؟ فقط شد وترشجاعتك حتى درجة الثبات ونحن لن نفشل . متى نام دنكن - ولسوف تجعله الرحلة الشاقة التي قام بها اليوم ينزع إلى النوم العميق - سقيت حارسيه من الخمر فوق ما يطيقان بحيث يسكران ويفقدان الذاكرة ، حارسة العقل ، فتتصاعد كالدخان ويصبح رأس كل منهما كالأنبيق لا أكثر ، فإذا ناما نوم الخنازير هكذا غريقين بالخمر وأشبه بالأموات حينئذ هل هناك ما ينعنا أنا وأنت من أن نصنع

ما نشاء بدنكن وهو بدون حراسه ، ثم ننسب الفعلة إلى حارسيه المخمورين فيتحملان هما وزر جريمتنا الكبرى ؟

مكبف الجسور الذي جبلت منه لا ينبغى أن ينتج غير الذكور . الذي جبلت منه لا ينبغى أن ينتج غير الذكور . إننا إذا لطخنا بالدم هذين الرجلين النائمين في غرفته واستخدمنا خنجريهما فمن ذا الذي سيشك في أن تلك الفعلة هي من صنع أيديهما ؟

ليدى مكبت: ومن ذا الذى سيجرؤ على الاعتقاد بغير ذلك حينما نجأر نحن بالعويل والنواح لموته ؟ مكبت: لقد عقدت عزمى ، وسأشد كل عضو في جسدى كالوتر لأداء هذه الفعلة الرهيبة . لنمض ولنخدع العالم بمظهرنا . فالضمير الكاذب يلزمه أن يخفيه الوجه الكاذب .

#### الفصل الثانى

### المشهد الأول

( نفس المكان . فناء داخل القلعة )

( يبخل بانكوى وقليانس وبيده مشعل )

بانسكون كم مضى من الليل يا بنى ؟

فلي القمر قد غاب ولكنى لم أسمع دقات الساعة .

بانكون: القمر يغيب في منتصف الليل.

فليــــانس: أظن الوقت متأخرًا عن ذلك يا سيدى .

بانكون: انتظر . خذ سيفي . السماء بخيلة هذه الليلة

إذ أطفأت كل شموعها . خذ هذا (الدرع) أيضاً . يثقلنى عبء جسيم من النعاس ومع ذلك فللا أريد أن أنام . أيتها الملائكة الرحيمة اكبحى في نفسى تلك الأفكار اللعينة التي تذعن لها طبيعة البشر أثناء النوم ! .

أعطني سيفي .

( يدخل مكبث وخادم معه مشعل )

من هناك ؟

مسكسبث: صديق.

بسانكوو: ألم ترتح بعد ياسيدى ؟ الملك أوى إلى فراشه وهو في حالة غير عادية من الانشراح وقد أرسل هدايا ثمينة إلى خدمك ، وهذه

جوهرة ماس يهديها لزوجــتك ويحييها باسم أكرم المضيفات . إن سعادته لا تقدر .

مكسيسة: لأننأ لم نكن على استعداد جاءت حفاوتنا قاصرة عن ما نريد ولولا ذلك لانطلقت بلا قيود .

بسائسكسوو: كل شئ كسان على ما يرام . حلمت ليلة أمس بأخوات القدر الثلاث . لقد صدقت بعض نبوآتهن لك .

مكبيت: لم أعد أفكر فيهن ، ومع ذلك فحينما يتيسر لنا معاً ساعة من الفراغ ربما قضيناها في الحديث عن هذا الموضوع - هذا إذا سمح وقتك .

بانكسوو: كما يحلو لسعادتك .

مكسيست: إن الترمت بنصحيتي حين يحين الوقت سيكون في ذلك شرف لك .

بـــانـــكـــوو: طالما لا أفقد شرفًا في سعيى لزيادته بل يظل ضميري نقيًا وولائي خالصًا حين أنتصح .

مكسيست: أتمنى لك نومًا هادئاً.

بانكون: شكرا يا سيدى . وأتمنى لك المثل .

(يخرج بانكوو وفليانس)

مسكسیست: اذهب واطلب من سیدتك أن تدق الجرس حین یکون شرابی جاهزا (یخرج الخادم)
هل هذا خنجر أراه أمامی ؟ مقبضه یشیر إلی

يدى ؟ تعال أيها الخنجر ودعنى أقبض عليك ، لا! لا أستطيع أن أمسكك ومع ذلك فأراك أمامى . أيتها الرؤيا القاتلة ألست قابلة للمس كما أنت قابلة للنظر ؟ أم أنت مجرد خنجر في الذهن ؟ شئ مزيف ووهم مصدره ذهنى المحموم ؟ هانذا ما زلت أراك في صورة تمامًا مثل خنجرى هذا الذي أستله الآن ، إنك ترسم لى الطريق الذى على أن أطرقه والسلاح الذي على أن أستعمله . إما أن عيني تخدعهما حواسى الأخرى أو أنهما أقدر منها جميعًا ، مازلت أراك وعلى حدك ومقبضك أبصر الآن قطرات من الدم لم تكن هناك من قبل . لا ! هذا الخنجر لا وجود له في الحقيقة! إنها هذه المسألة الدموية هي التي تهيئ لي هذا الشئ أمام عيني .

الآن تبدو الطبيعة في نصف الدنيا فاقدة الحياة والأحلام الشريرة تزعج سجف النوم ، والساحرات يقمن بمراسيمهن لربتهن هيكاته الشاحبة . والقتل بشخصه الضامر أيقظه

الذئب ، حارسه الليلى ، بعوائه الذى هو ساعته فأخذ يسعى نحو هدفه يتسلل كالشبح ويخطو حشيثاً مثل طاركوين (\*) فى طريقه لاغتصاب لوكريس . أيتها الأرض الراسخة المكينة لا تسمعى وقع خطوتى فتعرفى فى أى اتجاه أسير مخافة أن تشى الحجارة بتحركاتى فتسلّب الساعة الهول الذى يلائمها . دنكن يظل حياً بينما أصرف وقتى فى كلمات يظل حياً بينما أصرف وقتى فى كلمات التهديد . الكلام مجرد نفس بارد إزاء حرارة الفعل .

( يدق جرس )

هأنذا أذهب ويتم الأمر ، الجرس يدعونى . لا تسمعه يا دنكن فهو الناقوس الذى يدعوك إما إلى المحيم . (يخرج)

(\*) طاركويس كان ابن أحد الأباطرة الرومان الطغاة في القرن السادس قبل الميلاد ، وقد وقع في غرام السيدة النبيلة الجميلة لوكريس فتسلل إلى غرفتها ليلا في غياب زوجها واغتصبها فتعذبت عذابا مبرحا لتدنيس شرفها وانتحرت ولكن بعد أن أخبرت زوجها وأباها بما حدث لها ، وأدى انتقامها إلى حرب أهلية انتهت بإحلال النظام الجمهوري محل النظام الامبراطورى . وكان اغتصاب لوكريس موضوع إحدى قصيدتي شكسبير القصصيتين الطويلتين ( المترجم ) .

## المشهد الثانى . ( نفس المكان ) ( تدخل ليدى مكبث )

ليدى مكيث: الذى أسكرهما جرآنى والذى أطفأ نارهما زادنى لهيبًا، صه! ما هذا الصوت؟ إنه نعيب البوم قارع ناقوس الموت يلقى على المحكوم عليهم بالإعدام أرهب تحيات الليل: الوداع الأخير، هو الآن يفعل فعلته. الأبواب مفتوحة والحارسان المخموران يهزآن بشخيرهما من مسئوليتهما، لقد دسست مخدرًا في شرابهما بحيث أنهما الآن معلقان بين الموت والحياة.

مسكسيت: (من الداخل) من هناك ؟ من ؟

اليسدى مكبث: ويلى! أخشى أن يكونا قد استيقظا قبل أن تتم الفعلة . هلاكنا في المحاولة دون الفعل . صه! لقد وضعت خناجرهما بحيث يراها ولا يستطيع أن يضل طريقه إليها . لولم أجده يشبه أبى وهو نائم لفعلتها بيدى . زوجى! (يدخل مكبث)

مكبي القد فعلتُها . . ألم تسمعي صوتًا ؟

ليدى مكبث: سمعت نعيب بومة وصرير جدجد. ألم تتكلم أنت ؟

مكبث: متى ؟

ليسدى مكبث: منذ هنيهة.

مكيث: وأنا نازل ؟

ليسدى مكبث: نعم.

مكبث: صه! من النائم في الغرفة الثانية ؟

ليدى مكبث: دونالبين.

مكيب ف: (ناظرايديه) هذا منظر مؤسف!

ليسدى مكبث: من الخبل أن تقول إنه منظر مؤسف.

مكبيث: لقد ضحك أحد الابنين في نومه وصاح الآخر « جريمة قتل » فأيقظ كلُ منهما صاحبه فوقفت وسمعتهما ولكنهما رتلا صلاة ثم عادا للنوم .

ليسدى مكيث: هما الاثنان في نفس الغرفة.

محکم بست : صاح أحدهما « رحمتك يارب » وأجاب الآخر « آمين » كأنهما رأياني بيدي هاتين اللتين تشبهان يدى الجلاد الداميتين . لقد سمعت ما أوحاه إليهما الخوف ولكني عجزت عن أن أجيب « آمين » حين قالا رحمتك يارب » .

ليدي مكبث: لا تتعمّق في التفكير هكذا.

مكب في المناه الم أستطع أن أجيب « آمين» وأنا أحيب المناه أحوج ما كنت إلى رحمة الله ؟ حاولت أن أفوه بالكلمة ولكنها لصقت بحلقى .

ليدى مكبث: هذه الأمور يجب ألا نفكر فيها على هذا النحو وإلا دفعتنا إلى الجنون.

مكب في النوم بعد الآن . إن مكبث يقتل النوم . . النوم بعد الآن . إن مكبث يقتل النوم . . النوم البرئ الذي يعيد نسج خيوط الهم المعقدة ، نهاية حياة كل يوم ، حمام المشقات الأليمة ، بلسم الأذهان الكليمة ، طبق الطعام الرئيسي الذي تقدمه الدنيا بأسرها ، أهم غذاء في وليمة الحياة » .

ليسدى مكبث: ماذا تعنى بهذا الكلام ؟

مكسيسة: استمر الصوت الذى ملأ البيت بأصدائه يصيح بى : لن تنام بعد الآن . لقد قـتل جلامس النوم ولذلك فلن ينام كـودر بعد اليوم . مكبث لن ينام بعد الآن .

ليدى مكبث: من الذى صاح بهذه الألفاظ أيها الأمير النبيل ؟ إنك تفقد رباطة جاشك حين تفكر فى الأمور بهذا الذهن المريض. اذهب والتمس

بعض الماء لتخسل به هذا الشاهد القذر من يديك . لذا أتيت بهذين الخنجرين ؟ لابد من بقائهما في مكانهما . اذهب وأعدهما إليه ، ولطخ الحارسين النائمين بالدم .

مكبين الن أذهب ثانية . إن ما فعلته ليبعث الرعب في نفسي ولا أجسر أن أعيد النظر إليه .

اليسدى مكبث: أيها الرجل الجبان ياخائر العزيمة ، أعطنى الخنجسرين . إن النائمين والموتى الأشب بالصور ، والأطفال وحدهم هم الذين يخشون الشيطان المرسوم . إذا كان دمه لا يزال ينزف خضبت به وجهى الحارسين إذ لا يزال ينزف خضبت به وجهى الحارسين إذ لابد أن يبدو أن الجريمة كانت من صنع أيديهما .

( تذهب ويسمع صوت قرع الباب بالداخل )

مسكيين: ما مصدر هذا القرع؟ ما بالى أرتعد خوفًا لأدنى صوت؟ ما هاتان اليدان؟ آه إنهما لتقلعان عينى . أفى وسع مياه محيط نبتيون (\*) العظمى كلها أن تغسل هذا الدم عن يدى فتطهرها؟ لا بل إن يدى هذه هى التى ستضرج البحار الشاسعة فتجعل لونها الأخضر كله أحمر قانيا .

( تعود ليدي مكبث )

(\*) نببتيون هو إله البحر في أساطير قدماء الرومان .

ليدى مكبث: يداى بلون يديك ، لكنى أخدجل من أن يكون لى قلب بلون قلبك الجبان (يقرع الباب) أسمع قرعًا على المدخل الجنوبى ، لنعد إلى غرفتنا . إن قليلاً من الماء كفيل بأن يزيل عنا أثر هذه الفعلة ما أسهل الأمر إذن ! لقد زايلك عزمك (يقرع الباب) اسمع مازال الباب يطرق . اذهب والبس قميص النوم مخافة أن نضطر للظهور وحينشذ يتضح للناس أننا كنا مستيقظين . لا تستغرق في التفكير على هذا النحو المزرى .

مك بيد خير لى أن أنسى نفسى من أن أتأمل فعلت (يطرق الباب) أيقظ دنكن بقرعك ، ليتك تستطيع أن تفعل ذلك (يخرجان) المشهد الثالث (نفس المكان) (يدخل البواب) (يسمع قرع من الداخل)

العب واب: هذا حقا خبط شدید . لو کان المرء حارس باب جهنم لظل يدير مفتاح الباب طول الوقت لكشرة الداخلين (يسمع قرع) خبط خبط ، خبط ، من الذي يخبط على الباب ? من هناك ؟ قل باسم الشيطان بعلزبول . هنا مزارع شنق نفسه لهبوط سعر ماخزنه من الغلــة على غيـر مــا كان يتوقــع . ادخــل يا استغلالي وأحمل معك ما يكفي من المناديل فانك ستعرق هنا (قرع) خبط . خبط . من هناك ؟ أجب باسم الشيطان الآخر . هذا مراوغ يشهد في صالح كلا طرفي النزاع معًا . ارتكب من جرائم الخيانة باسم الدين بما فيه الكفاية ولكن لم يستطع عن طريق المراوغة أن يجد سبيله إلى الجنة . ادخل يا مـــراوغ (يقرع الباب) هذا والله خياط انجليزي سرق القماش من سروال فرنسى يخيطه ، ادخل ياخياط . هنا تستطيع أن تسخن مكواتك

(يقرع الباب) خبط طول الوقت لا راحة هنا أبداً. من أنت ؟ هندا المكان أبرد من أن يكون جهنم. لن أمضى في لعب دور بواب جهنم. كنت أريد أن أدخل أناساً من جميع المهن التي تسير في درب الزهور المؤدى إلى النار الأبدية (قرع) حاضر! أنا قادم حالاً أرجوكم أن لا تنسوا البواب (يفتح الباب) (يدخل مكدف ولينوكس).

مسكسدف : أكنت ساهراً معظم الليل يا صاحبى لتظل راقداً حتى هذه الساعة ؟ .

البسسواب: الحق ياسيدى أننا كنا نشرب الخمر حتى صاح الديك للمرة الثانية (في الساعة الثالثة) والشرب يا مولاى أشد ما يثير ثلاثة أشياء .

مسكسعف: وما هذه الأشياء الثلاثة التي يثيرها الشرب بالذات ؟

البسسواب: احمرار الأنف والنعاس والتبول. أما الفسق فالشرب يثيره ويقتله في نفس الوقت، إنه يبعث على الشهوة ولكنه يزيل القدرة على الأداء. ولذلك يمكن القول إن الشرب الكثير يراوغ الفسق إذ يوجده ويقضى عليه معًا، يهيجه ثم يخمده، يحضه ثم يثبط همته،

يجعله ينتصب ولا ينتصب . وبالإجمال يراوغه حتى يغلبه النوم ثم يتركه بعد أن يصرعه .

مك ك الليلة الماضية . أظن أن الشرب قد صرعك في الليلة الماضية .

البيسواب: صرعني حقا ياسيدي ولكني بادلته العراك .

لقد شدّنی من رجلی فـتـعشـرت فی المشی ولکنی کنت أقوی منه إذ أمکننی أن ألفظه عنی .

مسكسدف: هل نهض مولاك ؟

(یدخل مکبث)

ها هو قادم . لقد أيقظه طرقنا .

المينوكس : صباح الخير أيها الأمير النبيل .

مكبين : صباح النور أيها النبيلان .

مكعف : هل نهض الملك أيها الأمير النبيل ؟

مكبيث: لم ينهض بعد .

تأخرت عليه .

مكبيث: سأصحبك إلى غرفته.

مسلکسسدف : أعرف أن هذا التعب تتجشمه عن طيب خاطر

ومع ذلك فهو تعبِّ لك .

مكبيب ف التعب الذي يسرّنا فيه دواء للألم . هذا هو الباب .

**لـــيــنـــوكــس**: أيرحل الملك اليوم ؟

مكبيث: نعم. هذا ما قرره.

الميد وكس : الليلة كانت هوجاء ، فحيث بتنا بالأمس عصفت الرياح بمداخن البيوت ويقولون إنه سُمِع نواح في الجو وصرخات موت عجيبة ونعيب البوم - طائر الظلام - لم ينقطع طوال الليل منذرا بنبراته المرعبة بكوارث هائلة وفوضي أحداث سيلدها الزمن الفاجع ويزعم البعض أن الأرض أصابتها الحمى فزلزلت .

مكسيت: حقاً كانت ليلة صعبة .

المياني وايت المنافي عمرى كله على قلم اننى رأيت للمنافي الله المثيلا .

( يعود مكدف )

مسكسطف : ياللهول ! الهول ! الهول ! القلب لا يقدر أن يتصورك ولا اللسان ينطق با سمك !

مكيث ولينوكس: ماذا حدث ؟

مكسطيع ، انتهكت جريمة القيل الشنعاء أشد المحرّمات ، حطمت باب الهيكل المقدس وسلبت الحياة التي بداخله .

مكبث: ماذا تقول ؟ الحياة ؟

الينوكس: أتقصد جلالة الملك؟

مكسف : ادخلا ليتلف بصركما بما تريان من الهول إنها ميذوسا (\*) جديدة (تحيل من ينظر إليها إلى حجر) لا تطلبا منى الكلام بل انظرا ثم تكلما أنتما (يذهب مكبث ولينوكس)

قوموا ياناس! قوموا! اقرعوا ناقوس الخطر ، جريمة قتل وخيانة! استيقظوا يابانكوو ودونالبين وأنت يا مالكولم ، انفضوا عنكم هذا النوم الناعم الذي يتشبه بالموت وتعالوا لتشاهدوا الموت نفسه . قوموا! قوموا! قوموا! لتنظروا صورة يوم البعث العظمى . يامالكولم ويابانكوو ، قوموا كما لو كنتم من قبوركم وسيروا كالأشباح لتجابهوا هذا الهول . (تدخل ليدى مكبث)

ليسدى مكبث: ماذا جرى حتى يصرخ هذا الناقوس المقيت ليسدى مكبث : ماذا جرى حتى يصرخ هذا الناقوس المقيت ليهيب بالنائمين في البيت ؟ تكلم . تكلم .

مكلف : سيدتى الرقيقة . إن ما سأقوله لا ينبغى أن تسمعيه ، فلو طرق أذن امرأة كان فيه هلاكها .

(\*)ميدوسا في أساطير الإغريق وحش منظره مرعب من ينظر إلى وجهه يتحول إلى حجر في التو ( المترجم ) .

(يدخل بانكوو)

بانكوو يا بانكوو . جلالة مولانا قتل .

ليدى مكبث: واأسفاه! ماذا؟ في دارنا؟

بانسكون إنها لكارثة أينما حلت . أرجوك ياعزيزي

مكدف ، ناقض نفسك واسحب كلامك .

( يدخل مكبث ولينوكس )

مكبيد الوكنت مت قبل هذه الكارثة بساعة فقط لكنت قد عشت حياة مباركة ، فمنذ هذه اللحظة لم يعد هناك شئ له قيمة في حياة البشر ، كل ما في الدنيا تافه أشبه بلعب الأطفال . لقد مات الصيت الطيب والنبل ونفدت خمر الحياة التي تجعل لها طعمن ، فلم يبق منها سوى الحثالة يتباهى بها قبو الأرض .

دوناليين: ما الخطب؟

مكيب دمك قد جف

وانقطع أصله ومصدره.

مكدف : جلالة الملك ، أبوك ، قُتل .

مــالكولم: آه! من قتله ؟

المنطهر اللذان كانا في غرفته يحرسانه ، فيما يظهر . كانت أيديهما ووجهاهما ملطخة بالدم وكذلك كانت أيديهما اللذان وجدناهما على وسادتيهما

إذ لم يزيلا الدم عنهما . كانا جاحظى العيون وفى حالة ذهول أشب بالجنون . ما كانا يؤتمنان على حياة أى إنسان .

مكب الله على ما فعلت بهما إذ دفعنى على ما فعلت بهما إذ دفعنى غضبي إلى قتلهما .

مكسف : لماذا فعلت ذلك ؟

عاقلاً وثائراً ، معتدلاً ومستشاطاً غضباً ، مغتدلاً ومستشاطاً غضباً ، مخلصاً ومحايداً ؟ لا أحد ، لقد غلب حبى العنيف على حلمي وسبقه إلى الفعل . كان دنكن راقداً صريعاً بشرته البيضاء كالفضة يضفرها دمه القانى بحمرة الذهب وجروحه النجلاء مثل ثغرات في بنيان الحياة ينفذ منها الخراب والضياع وبجواره كان القاتلان ملطخين بلون مهنتهما وخنجراهما يكسوهما الدم وبئس الكساء . من الرجل الذي له قلب يحب وفي قلبه الجرأة على إعلان حبه ويستطيع الإحجام ؟

ليسدى مكبث: أسعفوني! أسعفوني! أخرجوني من هنا!

مكعف : أدركوا السيدة .

مـــــالكولم: (جانبًا لـ دونالبين) لماذا نظل صامتين ونحن أكثر من يهمهم الأمر؟

ماذا يمكننا أن نقول هنا حيث يكمن لنا الموت في ثقب مخرز وعلى أهبة أن ينقض لنا الموت في ثقب مخرز وعلى أهبة أن ينقض ويقبض علينا ؟ لنفر من هنا . إن دموعنا ليست جاهزة بعد .

مـــــالكولم: (لمدونالبين) لا ولم نشرع بعد في التعــبير عن شدة حزننا لمصابنا الآليم .

بانكرو: أسعفوا السيدة.

( تحمل ليدى مكبث إلى الخارج )

وبعد أن نخفى عُرينا ونرتدى ما يقى أجسامنا الضعيفة مما تتعرض له ، دعونا نجتمع ونحقق فى هذه المكيدة الدموية لمنعرف المزيد عنها . إننا تهزنا المخاوف والشكوك ، أما عن نفسى فأقف هنا فى يد الله العظمى وبعونه أكافح المؤامرة المستترة للخيانة البشعة .

مكدف : وأنا كذلك .

الجــــع: ونحن جميعًا .

مكسيك على الرجولة حالاً ونكون على الرجولة حالاً ونكون على أهبة الاستعداد ونجتمع جميعنا في القاعة .

الجسمسيع: وهو كذلك.

#### (يخرجون جميعًا ما عدا مالكولم ودونالبين)

مسلكولم: ماذا تنوى أن تفعل ؟ في رأيي أن لا نجتمع معهم ، فما أسهل على الرجل الخائن أن يبدى حزنًا لا يشعر به ، سأذهب إلى إنجلترا .

مــــالكولم: وهذا السهم القاتل الذى أطلق لم يهبط بعد وآمن خطة لنا أن نتجنب هدفه ، لذلك لنمـتط فرسينا بأسرع ما يمكن ولا نحفل بتوديع أحد . إن فرارنا له ما يبرره حين تنعدم الرحمة هنا (بخرجان)

# المشهد الرابع (خارج القلعة) ( يدخل روس ورجل مُسِنَّ )

الرجل المسن: لقد بلغت من العمر ستين سنة وعشرا أذكر خلالها ما شاهدت من الأحداث المرعبة والأمور الغريبة ، ولكنى لم أر أعجب مما رأيت الليلة العصيبة الماضية .

روص : حقًا يا أبى الفاضل . ألا ترى السماء كما لو كانت يسوؤها سلوك الإنسان فهى تهدد مسرحه الدامى . الساعة تقول إنه النهار ومع ذلك فسواد الليل يخنق مصباح السماء السيّار ، فهل هى غلبة الليل أم فضيحة النهار كون الظلام يدتّر وجه الأرض فى الوقت الذى كان ينبغى أن يقبّله النور مصدر الحياة .

الـــرجــل: إنه لشئ ضد الطبيعة كلية شأنه شأن الجريمة التي ارتُكبت. ففي يوم الثلاثاء الماضي كان نسر يحلّق في مكانه في أعلى السماء فإذا ببومة لا تصطاد غير الجرذان قنصته وقتلته.

روص : ومن غرائب الأمور - وهذا أكيد - أن جياد دنكن الجسميلة السريعة وهي خيرة الجسياد توحّشت

وحطمت حـواجزها وانطلقت هاربة غـير عـابئة بالأوامر كما لو كانت تقاتل البشر .

الـــرجــل: يقولون إنها أكلت بعضها بعضًا .

روص : هذا هو ما فعلته . لقد رأيتها بعيني رأسي مما أثار

الدهشة والعجب (يدخل مكدف)

ها هــو مكدف النبيل - كيف حال الدنيـــا الآن يا سيدى ؟

مكعف : ألا ترى بنفسك ؟

روص : هل عُرف من ارتكب هذه الجريمة النكراء ؟

مسكسدف: الرجلان اللذان ذيحهما مكيث.

روص : واأسفاه ! وماذا كان قصدهما من ذلك ؟

مسكسف : كانا مأجورين . لقد تسلل ابنا الملك مالكولم

ودونالبين وفرا في التو فوقعت الشبهة عليهما .

روص : هذا أيضًا ضد الطبيعة أن يؤدى فرط الطموح

بالإنسان إلى أن يلتهم مصدر حياته . إذن أغلب

الظن أن التاج سيؤول إلى مكبث .

مكلكًا فعلاً . وتوجُّه إلى مدينة سكون ملكًا فعلاً . وتوجُّه إلى مدينة سكون

بقصد تتويجه .

روص : وأين جثمان دنكن الآن ؟

مكدف : حملوه إلى كولم كيل حيث توجد أضرحة

أسلافه المقدسة وحارسة عظامهم.

روص : أذاهب أنت إلى سكون إذن ؟

مكسف: لا يا ابن عمى ، سأذهب إلى دارى في فايف .

روص : أما أنا فسأذهب إلى سكون .

مسكسدف : طيب . عسى أن ترى الأمور يحسن أداؤها هناك

وداعـاً! وإلا كانت ثيابنا القديمة تلائمنا أكثر

من الجديدة .

روص : وداعـًا ياأبي .

الرجل المسن: صحبتك رعاية الله وصحبت كل من يود أن

يجعل من الشــر خيرًا ومن العدو صديقًا .

(يخرجون)

#### الفصل الثالث

### المشهد الأول ( فورس – غرفة في القصر ) ( يدخل بانكور )

بالكلّ : فانت الملك وكودر وجلامس تماما كما تنبأت نسوة القدر ، وأخشى وجلامس تماما كما تنبأت نسوة القدر ، وأخشى أنك لكى تنالها لعبت لعبة غاية فى الغدر . ومع ذلك فقد قلن لى أنها لن تستمر فى ذريتك بل إننى أنا الذى سأكون الأصل والوالد للعديد من الملوك ، فإذا كان كلامهن صادقًا كما تجلى فى حالتك على نحو ناصع مبين فلم لا يجعلنى ما تحقق من تنبؤاتهن لك أومن بتنبؤاتهن لى أنا أيضًا ويبعث فى نفسى الأمل . صه ! كفى .

(يسمع بوق - يدخل مكبث ملكًا وليدى مكبث ملكة ولينوكس وروص ولوردات وحاشية )

مكيفنا الأكبر.

ليسدى مكبث: لوكنا نسيناه لكان هذا فجوة في مأدبتنا الكبرى وشيئًا لا يليق على الإطلاق.

مكى وأرجو الليلة يا سيدى نحتفل بمأدبة عشاء رسمى وأرجو حضورك معنا .

بسان کوو: مُرْ یا مولای وواجبی تربطه بأوامرك روابط وثیقة لا یمكن فصمها مدی الدهر . مسكب ف: أتنوى الركوب عصر اليوم ؟

بانكون: نعم يا مولاى .

بسائسكوو: ليس أبعد مما نقطع فى الوقت بين الآن والعشاء فإن لم يسرع فرسى اضطررت إلى اقتراض ساعة أو ساعتين من ظلام الليل.

مكيست: لا تتغيب عن مأدبتنا .

بانكون: أكيدًا لا يامولاى .

محكم بعث : بلغنا أن ابنى عمنا المجرمين قد استقر أحدهما في انجلترا والآخر في ايرلنده وهما ينكران جريمتهما الفظيعة في قتلهما لأبيهما ويملآن أسماع الناس بأشياء غريبة مختلقة . سنتحدث عن ذلك بالتفصيل غداً ضمن ما سنناقه من شئون الدولة التي تتطلب اهتمامنا جميعاً . أسرع إلى فرسك . وداعاً وإلى اللقاء في المساء . أسيصحبك فليانس ؟

بانسكون: نعم يا مولاى الكريم . يجب أن نسرع .

مكبيث: أتمنى لفرسيكما السرعة وصلابة الحوافر

ِ وأرجو لكما ركوبًا ممتعا . تصحبكما السلامة . (يذهب بانكوو)

ليتصرف كل رجل كما يحلو له حتى الساعة السابعة مساءً . ولكى تزيد متعتنا بالصحبة سنخلو لأنفسنا حتى موعد العشاء . الله معكم .

( يخرجون ما عدا مكبث وأحد الخدم ) .

مسكسيس اللك وحده لا شئ ، المهم هو أن يكون المرافع المنافى الملك . إن خوفنا من بانكوو لعميق الجذور ففى طبعه الملكى يسود ما يبعث على الرهبه ، وبالإضافة إلى جرأته التى لا حد لها يتمتع بحكمة تهديه إلى سبيل الرشاد والأمن ، هو وحده الذى أخشى وجوده وإزاء عبقريته أشعر بأن شخصى يتضاءل كما يقال إن مارك أنطونى كان يشعر إزاء قيصر . لقد أنب الساحرات حين خلعن علي لقب الملك لأول مرة وأمرهن أن يخاطبنه ، حيئنذ لف تنبأن له بأنه سيكون أبًا لسلسلة من الملوك . لقد وضعن على رأسى تاجًا عقيما وفى قبضتى صولجانًا عديم الخلف لينترعه من قبضتى صولجانًا عديم الخلف لينترعه من

قبضتی من لیس من سلالتی فلا یخلفنی فی الملك ولد من صلبی، فإن كان كذلك أفمن أجل سلالة بانكوو دنست نفسسی ؟ ومن أجلهم قتلت دنكن الكريم ومن أجلهم هم وضعت سموم الحقد فی كأس راحتی ، ومن أجل أن یكونوا ملوكا فرطت فی جوهرتی الحالدة فأعطیت نفسی للشیطان عدو الإنسان . كل ذلك من أجل أن یكونوا ملوكا - ذریة بانكوو ملوكا ؟ لا . لأسهل علی أن بانكوو ملوكا ؟ لا . لأسهل علی أن استنزلك أیها القدر إلی الحلبة وأصارعك حتی الموت . من هناك ؟

الزم الباب حتى ندعوك .

( يخرج الخادم )

أكان الأمس حين تكلمنا معًا ؟

القاتل الأول: نعم يا مولاى .

مكرة في الماضى كان السبب في بؤسكما وليس في الماضى كان السبب في بؤسكما وليس شخصنا البرئ كما كنتما تظنان ، لقد أثبتنا لكما ذلك في لقائنا السابق بكل التفاصيل والبراهين ، كيف خدعكما ووقف في

طريقكما وما الوسائل التى استخدمها ومن استعان بهم لإيذائكما . وهكذا بحيث يرى حتى الأبله والذى ليس له إلا نصف عقل أن المسئول عن ذلك هو بانكوو .

القساتل الأول: أخبرتنا بذلك يا مولاى .

مسكسيسة: نعم وأكثر من ذلك ، وهذا هو موضوع لقائنا الثانى هذا . أتريان أن لديكما من الحلم ما يجعلكما تضربان صفحًا عن كل هذا وهل بلغ بكما التدين حدّ الدعاء لهذا الرجل الصالح ولذريته من بعده ، هذا الرجل الذي أحنت يده الثقيلة ظهريكما إلى القبر وقضت على ذريتكما بالبؤس والفاقة إلى الأبد .

القائل الأول: نحن رجال - مجرد بشر يامولاى .

مسكيت : حقًا أنتما تندرجان تحت نوع الرجال ولكن الرجال كغيرهم من الكائنات أصناف وطبقات فالكلاب مثلا منها الهجين والأصيل وكلب الصيد مثل السلوقي والسبنيلي وكلب الماء وشبيه الذئب ، ومع ذلك فجميعها يطلق عليها اسم الكلاب ولكن جدول أثمان الكلاب الذي يحدد قيمة كل منها يميز بين الدي وغيره ، بين ما هو السريع والبطئ ، بين الذكي وغيره ، بين ما هو

للحراسة وما هو للصيد كل حسب ما حبته به الطبيعة السخية من مزايا ، فالجدول يضيف إلى كل نـوع من الكلاب نعتًا خـاصًا به ، وبالمثل في حالة الرجال ، فإذا كانت مكانتكما في جدول الرجال في طبقة غير الطبقة الدنيا من الرجولة أخبراني فأعهد إليكما بهذه المهمة التي يؤدى تنفيذها إلى التخلص من عدوكما وتوثيق عرى الصداقة والمحبة بشخصنا فحياته مرض لنالن نشفي منه تمامًا إلا بموته.

القاتل الثاني: إنني يامولاي رجل ذاق من طعنات العالم ومكائدهم ما جعله يسخط على الناس فلا يبالى ما يفعل لكى ينتقم منهم .

القساتل الأول: وأنا مثله أعيتني المصائب وهدمتني البلايا فأصبحت على استعداد لأن أجازف بحياتي في أي شيئ يكون فيه إما الغنم وإما الهلاك .

مكيبيث: تعلمان كلاكما أن بانكوو عدوكما .

القاتل الثاني: نعم يامولاي .

مكبيت : وهو أيضًا عدوى اللدود وعلى مقربة منى بحيث أن كل دقيقة يعيشها هي طعنة في

صميم حياتي . ورغم أني بمقدوري أن أزيحه من ناظرى علنًا لماليى من سلطان ولا مبرر لي غير إرادتي إلا أنه لا ينبغي أن أصنع ذلك مراعاة لشعور بعض أصدقائه الذين هم أصدقائي أيضًا ولا أريد أن أفقد ودهم ، بل على أن أتظاهر بالأسف عليه رغم كونى أنا سأكون المستول عن مصرعه لذلك لجأت إليكما ناشدًا مساعدتكما في هذه المسألة التي أخفيها عن الجمهور لعدة اعتبارات خطيرة .

القاتل الثاني: سنقوم يامولانا بأداء ما تأمرنا به .

القـــاتـل الأول: حتى ولو أن حياتنا . . .

مكيب في غضون أرى الحماسة تشع من خلالكما . في غضون ساعة على الأكثر سأبلغكما بالمكان الذي تتربيصان فيه وأحدد لكما أنسب الوقت إذ لابد أن تجهزا عليه الليلة وعلى مسافة من القسصر فإنى أرى أنه يلزمني أن لا تحوم الشبهات حولي ، ولكي تتم العملية على الوجه الأكمل لابد من اغتيال ابنه فليانس الذي سيكون بصحبته فموته لايقل أهمية عن موت أبيه ولابد أن يشاركه نفس المصير في تلك الساعة السوداء . اذهبا وتشاورا فيما بينكما وسألحق بكما حالاً .

القاتل الثانى: لقد عقدنا عزمنا يامولاى .

مكبيث: سأدعوكما في الحال . انتظراني بالداخل .

( يخرج القاتلان )

قبضي الأمر يا بانكوو . إذا كانت روحك ستصعد إلى السماء فعليها أن تجد طريقها إليها هذا المساء .

( يخرج )

# المشهد الثاني ( نفس المكان ، غرفة أخرى ) ( تدخل ليدى مكبث وخادم )

ليدى مكبت: هل غادر بانكوو القصر؟

الخــــانم: نعم يا مولاتي ولكنه سيعود الليلة .

ليدى مكبث: قل للملك إننى أود لقاءه لحديث قصير إن

سمح وقته .

الخـــادم: أمرك يا مولاتي .

( يخرج )

ليدى مكبث: خسرنا كل شئ وما كسبنا شيئًا عندما تحققت رغبتنا دون أن نسعد براحة البال . القتيل آمن من ذلك القاتل الذي يعيش نهب الشكوك .

(يدخل مكبث).

إيه يامولاى لماذا تؤثر الوحدة ولا يصحبك الا تلك التخيلات الكئيبة والأفكار التى كان ينبغى أن تموت بموت الذيسن تتعلّق بهم . ماليس له دواء يجب صرف النظر عنه ، ما كان فقد كان .

مكبيث: لقد جرحنا الأفعى ولم نقتلها ، ستلتثم وتعود كما كانت من قبل وسيظل حقدنا

الضعيف في خطر من نابها القديم ، ولكن ليختل نظام الكون وليعتل العالمان: السماوات والأرض قـبل أن نأكل طعامنا في حالة خوف وقبل أن ينزعج رقادنا تلك الأحلام المرعبة التي تصيبنا بالرعدة كل ليلة . الأفضل أن نكون مع الموتى الذين أرسلناهم إلى السكينة والسلام ونحن نبحث عن السكينة والسلام لأنفسنا من أن نظل على عذاب النفس هذا نعانى من تباريح الآلام . دنكن الآن يرقد في قبره ينعم برقاده الهادئ بعد أن فرغ من نوبات حمّى الحياة ، لقد فعلت به الخيانة أسوأ فعلها ولن يستطيع أن يمسّه الفولاذ ولا السّم ، لا المؤمرات الداخلية ولا جيوش الأجانب .

ليدى مكيث: دع عنك هذه الأفكار يامولاى لا تتجهم في نظراتك

بل ابتسم وكن بشوشًا وسط ضيوفك الليلة . مسكسبت: سأفعل ياعزيزتي وأرجوك أن تفعلي أنت أيضًا ذلك ، احتفى بالذات ببانكوو ، اجعليه مـحل الصدارة في كـلامك ونظراتك ، طالما نحن غير آمنين يلزمنا أن نغسل ما بلغناه من سؤدد في جداول التملق ونجعل وجوهنا أقنعة تخفى حقيقة ما في قلوبنا.

ليدى مكبث: دع عنك هذه الخواطر.

مك يازوجتي الحبيبة . تعلمين أن بانكوو وابنه فليانس لا يزالان على قيد الحياة .

**ليدي مكبث:** ولكن حقهما في عقد الحياة ليس أبديًا .

مكبيث: في ذلك عزاء . فمن الممكن الاعتداء عليهما إذن فابتهجى لأنه قبل أن يطير الخفاش من وكره بين الأروقه وتلبى خمنفساء الروث نداء ربة السحر هيكاته السوداء فتقرع بطنينها الناعس ناقوس الليل المتثائب ستحدث فعلة ذات جرس رهیب .

ليدى مكيث: ماذا سيحدث ؟

مكبيت : كوني بريئة من معرفة ما سيحدث ياحبيبتي حتى يحدث وتجدينه . هلم أيها الليل الذي يغمض العيون وأعصب عين النهار الرحيم الحنون وبيدك الدامية الخفية خلذ ذلك العقد

العظيم الندى يربط بانكوو بالحسياة والذى يصيبني بالشحوب ومزقه إربا ، النور يظلم والغراب أخذ يطير إلى غابة الغربان ، وكائنات النهار الجميلة شرعت تميل رؤوسها

ويأخذها النعاس بينما أعوان الليل السوداء تهب ملتمسة فرائسها . تندهشين لكلامي ؟ اطمئنی . ما كانت بدايته شراً لن يقوى

إلا بالشر . أرجوك تعالى معى .

#### المشهد الثالث

## (نفس المكان - منتزه وفيه طريق يؤدى إلى القصر) يدخل ثلاثة قتلة)

القساتل الأول: من الذي أمرك بالانضمام إلينا ؟

القاتل الثالث: مكبث.

القاتل الثانى: لا داعى لأن نشك في أمره فهو يصف لنا مهمتنا وما علينا أن نعمله تماما وفق تعليمات مكبث.

القائل الأول: قف مسعنا إذن ، لا يسزال الغسرب يومض بخيوط من ضوء النهار . الآن يحث المسافر المتأخر فرسه لكى يبلغ الحانة قبل الظلام ، وهدفنا بدأ يقترب منا .

القاتل الثالث: صه! أسمع حوافر خيل.

بانكون الداخل) أضيئوا لنا الطريق يا من هناك .

القاتل الثاني: هذا لابد هو . فالآخرون المدرجون في قائمة

المدعوين بداخل القصر الآن.

القساتل الأول: لقد ترجل عن فرسه.

القاتل الثالث: لحوالي ميل هم عادة يسيرون على الأقدام

من هنا حتى بوابة القصر.

( يدخل بانكوو ومعه فليانس يحمل مشعلاً )

القاتل الثاني: ضوء! ضوء!

القاتل الثالث: هو بانكور.

القساتل الأول: استعدوا.

بسانكسوو: السماء ستمطر الليلة .

القائل الأول: إذن دع المطرينهمر.

( يطفىء المشعل بضربة بينما يهجم الآخران على بانكوو )

يا للخيانة! اهرب يافليانس اهرب ، اهرب

عسى أن تستطيع الانتقام . أيها العبد!

( يموت ويهرب فليانس )

القاتل الثالث: من الذي أطفأ النور؟

القساتل الأول: ألم يكن هذا لازمًا ؟

القاتل الثالث: واحد فقط سقط، الابن هرب.

القاتل الثاني: لقد أضعنا النصف الأهم من الصفقة.

القال الأول: لنذهب ونخبر مكبث بمدى ما أنجزناه.

(يخرجون)

## المشهد الرابع ( قاعة استقبال في القصر )

## ( وليمة مهيأة يدخل مكبث وليدى مكبث وروص ولينوكس ونبلاء وحاشية )

مكسيك : تعرفون مراتبكم فتفضلوا بالجلوس . نرحب بكم جميعًا أولا وآخرًا من القلب .

النبسلاء: شكرا لجلالتكم.

مكسيست: أما عن شخصنا فسنقوم بدور رب البيت المتواضع ونختلط بالجمع ولكن ربة الدار ستجلس في كرسمي الشرف الخاص بها وفي الوقت المناسب سنطلب منها أن ترحب بكم.

اليدى مكبث: نيابة عنى ياسيدى قل لجميع أصدقائنا إنني أرحب بهم من صميم فوادى .

( يدخل القاتل الأول ويقف بالباب )

مسكسيس : انظرى إنهم يستجيبون لك بشكرهم الخالص . العدد متساو في جانبي المائدة لذلك سأجلس في الوسط . أرفعوا الكلفة واسمتعتوا . بعد لحظة سنشرب نخب كل من على المائدة (يذهب إلى الباب)

(مخاطبا القاتل الأول) على وجهك دم .

القسساتل: هو دم بانكوو إذن.

مكبيث: الأفضل أن يكون خارجك من أن يكون في داخله . هلى قضيت عليه ؟

الـقــــــاتــل: مولاي . رقبته قطعت ، وأنا الذي قطعتها له .

مكبيث: أنت أعظم قاطعي الرقاب. ولا يقل عنك من نحر ابنه فليانس ، إن كنت أنت الذي فعل ذلك أيضًا كنت بلا نظير.

القــــاتىل: مولاى صاحب الجلالة . فليانس هرب .

مكعبيث: إذن عاودتني النوبة ولولا ذلك لكنت في تمام العافية ، سليمًا كالرخام صلدًا كالصخر طليقا كالهواء الذي يحيط بنا . أما الآن فإني سبجين في زنزانه بل منضغوط في مهد ، محصور مغلول تكبلني المخاوف وأدنى الشكوك . ولكن بانكوو في أمان ؟

**اتل:** أي يامولاي . في أمان يرقد في خندق بلا حراك وفى رأسه عشرون جرحًا عميقا أيسرها ييت الإنسان.

مكرا على ذلك . الأفعى الكبرى ترقد هناك بلا حياة والصغرى التي فلتت من طبيعتها أن تولد الـسم بمرور الزمن ، ولـكنهـــا الآن لا أنياب لها . اذهب وغدًا نواصل الحديث .

( يخرج القاتل )

اليدى مكبت: يامولاى إنك لا ترحب بضيوفك . الوليمة التي لا يتخللها عبارات الترحيب والمجاملة

معظم الوقت أشبه بأكلة مشتراه ، إن كان الهدف هو مجرد الطعام فالأفضل لكل امرئ أن يأكل في بيته ، أما خارج البيت فتوابل الطعام هي الحفاوة والمؤانسة وبدونهما يصير الحفل لا طعم له ، فرحب بضيوفك .

مكراً على تذكرتي ياعزيزتي . هنيئًا مريئًا للكم في طعامكم وشرابكم وبالصحة والعافية

لكم جميعًا .

البينوكس: مولاى ألا تتفضل جلالتكم بالجلوس؟

مكبيت: لو كان حاضرًا معنا الآن النبيل بانكوو لأظلت دارنا مفخرة بلدنا (يدخل شبح بانكوو ويجلس في المقعد المخصص لمكبث)

عسى أن يكون غيابه وليد تقصير منه نعاتبه عليه لا مكروه نتأسف له .

روص : في غيابه يامولاي لوم لوعده . ألا تتفضل جلالتكم فتشرفنا بالجلوس معنا .

مكيف: المائدة مكتملة.

اليسنوكس: هنا مقعد مخصص لجلالتكم.

مكيث: أين ؟

الينوكس: هنا يامولاى . ما الذى يثير جلالتكم ؟

مكيف: من منكم فعل هذا؟

النب لاء: فعل ماذا ياجلالة الملك؟

مكسيك : لا يمكنك أن تزعم إننى فعلت هذه الفعلة .

لا تهزز في وجهى خصلات شعرك الدامية .

**روس** : وقوفًا ياسادة ! جلالة الملك متوعك .

ليدى مكبث: اجلسوا أيها الأصدقاء الكرام. مولاى غالبًا

ما يعانى من هذه العلة وهى لديه منذ شبابه .

أرجوكم الزموا أمكنتكم ، إنها نوبة عارضة

وسوف تــزول في الحال ، أمــا إذا أوليتــموه

اهتمامكم استثرتموه فيزيد هيجانه . استمروا

فى أكلكم ولا تبالوا به . هل أنت رجل ؟

مكبيث: نعم وشجاع أيضًا يجرؤ على التحديق فيما

قد يبعث الرعب في نفس الشيطان.

ليسدى مكبت: هراء . هذا هو ما يرسمه لك خوفك ، مثل

ذلك الخنجس المرسوم في الهسواء الذي تزعم أنه هداك إلى دنكن ، هذه السرعسسدات

والنوبات التي تتشبه بالمخاوف الصحيحة

وليست بها أليق بحاكايات النسوة ينقلنها عن

جــداتهن وهن بجــوار المدفأة فــى الشتــاء .

ياللعيب! لماذا تنقلب سحنتك على حين أن

ما تنظر إليه ليس إلا مجرد كرسى ؟

مكبيث: أرجوك، انظرى هناك. انظرى. أبصرى.

ما قولك إذن ؟ ألا ترين ؟ لا . لا يهمنى

أنك تستطيع أن تهنز رأسك لى . لم لا تتكلم أيضًا ؟ إذا كانت المدافن والمقابر ستعيد إلينا لا منحالة أولئك الذين تدفنهم فالأولى أن لا ندفن موتانا بل نجعل أضرحتهم بطون الحدايات .

اليدى مكبث: هل سلبك الحمق رجولتك ؟

مكبيت : لقد رأيته أكيدًا مثلما أنا واقف هنا .

ليسدى مكبث: ياللعار.

مسكسيسة: لقد سكب الدم من قبل في الأزمنة الغابرة قبل أن توضع القوانين التي طهرت المجتمع وجلبت له الأمن ، ومنذ ذلك الحين أيضًا ارتكبت جرائم قتل أفظع مما تحتمل سماعها الأذن جاء وقت كان الرجل فيه يموت حين يُسفح مخه وينتهى الأمر ولكن الآن يقوم الناس من قبورهم ويبعثون ثانية وعلى جباههم عشرون جرحًا قاتلا ويطرودننا من مقاعدنا . إنه لشئ عجيب ، أعجب حتى من جرية قتل كهده .

ليسدى مكبث: يا مرولاى الجليل. أصدقاؤك النبسلاء ينتظرونك.

مك بيت: آسف . لقد نسيت ، لا تعجبوا لسلوكي يا أصدقائي الكرام . أنا مصاب بعلة غريبة ولكنها ليست بشئ ذي بال في نظر من يعرفونني . هلموا لنشرب نخب صحتكم جميعًا ونخب مودتي وبعد ذلك سأجلس. صبّوا لى خمرا واملأوا كأسى ، هأنذا أشرب نخب فرح جميع الذين على المائدة كلها ونخب صديقنا العزيز بانكوو الذى نفتقده ونود لو كان حاضرًا معنا هنا .

( يظهر شبح بانكوو ثانية )

هذا في صحتكم جميعًا وفي صحته أيضا هنيئا للجميع .

كبيت : اذهب واغرب غن وجهى . لتخفيك الأرض . عظامك لا نخاع فيها ودمك بارد ، لا إدراك في هاتين العينين اللتين تحملق بهما .

ليسدى مكبث: لا تبالوا بما ترون أيها النبلاء ، اعتبروها مجسرد علة قديمة لا خطر لها . ما يؤسفني هو أنها تعكر صفو المناسبة .

مكبيب ف: كل ما يجرؤ عليه الرجل أجرؤ أنا عليه ، تعال لى في صورة دب روسى مهول أو كركدن مسلح أو نمـر متوحش واتخـذ لك أي شكل

آخر غير شكلك هذا ولن تجد أعصابى المتينة ترتعد أبدا . بل عد للحياة ثانية واطلب نزالى بسيفك في القفار ولو وجدتنى أرتعد من الخوف انبذنى واتهمنى بأنى لست أكثر من دمية طفل . اذهب أيها الشبح المريع . اذهب عنى أيها الوهم المزيف .

( يختفي الشبع )

عجیب أن أعود رجلاً من جــدید بمجرد أن یختفی . أرجوكم أن تظلوا جالسین .

ليسدى مكبث: لقد كدَّرت صفو الحفل ، وشوَّشت على هذا الاجتماع الجميل بشطط سلوكك الغريب .

مسكسيسة: أيمكن أن تظهر لنا هذه الأشياء وتمر بنا كسحابة صيف دون أن تشير عسجبنا ؟ إنك تجعليننى أشك في نفسى وفي شسجاعت حين أراك تنظرين هذه المناظر وتحتفظين بلون وجنتيك الوردى على حين أننى أمتقع من الخوف .

روص : أي مناظر يامولاي ؟

ليسدى مكبث: أرجوكم أن لا تخاطبوه مخافة أن تشتد حاله سوءًا فالأسئلة تستثيره وتهيجه ، تفضلوا بالخروج في الحال . أسعد الله مساءكم .

لا تنتظروا لكى تراعبوا نظام مسراتبكم بل اخرجوا جماعة حالاً .

الينسوكس: طاب ليلكم وعافى الله جلالة الملك .

ليدى مكبث: طاب ليلكم جميعًا.

( يخرج النبلاء وخدمهم ) .

مكبيث: إنه يطلب الدم ، يقولون إن الدم يطلب الدم . رأى الناس الحجارة تتحرك والأشجار تتكلم ودرس العرافون العلاقات الكامنة في الأشياء وما تنطق به الطيور مثل الغربان على كافة أنواعها فكشفوا عن طريقها سر القاتل مهما جهد في كتمانه . ما الوقت من الليل ؟

العلام في صراع مع الفجر كل منهما ينشد الغيب الغلمة .

مكدف عن تلبية دعوتنا السامية ؟

ليدى مكبت: هل أرسلت إليه أحد ياسيدى ؟

مسكسيسة: لا . سمعت ذلك عرضًا ، ولكنى سأرسل إليه . لا يوجد أحد منهم لم أضع في بيسته خيادمًا من أجرائي . غيدا سأذهب وسأذهب مبكرًا - إلى أخوات القدر ، سأجعلهن يقلن المزيد . لقد عقدت عزمى

الآن على أن أعرف أسوأ ما سيحدث بأسوأ الوسائل ، وفي سبيل مصلحتى لن تقف في طريقي أية قبضية كانت . لقد تماديت في الخوض في الدماء بحيث أني حتى لو أردت أن أتوقف الآن لكانت العودة إلى الشاطئ لا تقل صعوبة عن مواصلة السير . رأسي عيد بأمور غريبة يلزم أداؤها فورًا .

اليسدى مكبث: إنك بحاجة إلى النوم ، الملح الحافظ لجميع الكائنات .

مسكسيسة: تعالى لننام . إن أوهامى الغريبة مردها الخوف الذي يصحب المبتدئين في الجريمة فنحن لم نتصلب في مراسها بعد ، إننا لم نزل صبية في الإجرام .

## المشهد الخامس ( الفلاة )

#### ( رعد - تبخل الساحرات الثلاث ويلتقين بهيكاته )

الساحرة الأولى: أي هيكاته . لماذا يبدو عليك الغضب ؟ الشمطاوات الوقحات عديمات الحياء ؟ كيف جسرتن على التعامل مع مكبث بالألغاز وقضايا الموت دون أن تشركنني لأظهر أبدع فنوننا وأنا سيدة جميع تعاويذ كن والمصدر الخفي لكل أذاكن ، والأدهى والأمرأن كل ما صنعتن كان من أجل ولد عاص مفعم بالحقد والغضب أناني كغيره لا يحب إلا نفسه ولا يخدم أغراضكن . هيا أصلحن من أمركن الآن واذهبن إلى قاع نهر أكرون (\*) بالجحيم لنلتقى في الصباح ، إنه سيأتى إلى هناك ليعرف مصيره . إيتن بالقوارير والتعاويذ وكافة أدوات سلحركن ، أما أنا فسلأطير في الهواء لأنى سأصرف هذا المساء في حبك

(\*) أكرون أحد الأنهار في العالم السفلي في أساطير الإغريق. (المترجم)

مكيدة قاتلة ، مصيبة يجب إنجازها قبل الظهر ، فعلى ركن من القمر تعلق قطرة من الهواء الفاسد لها مزايا سألقطها قبل أن تهبط على الأرض وبعد استقطارها بفنون سحرية سيصبح بمقدورها أن تستحضر أطيافًا ماكرة الحيل تدفعه بقوة خداعها إلى الحيرة والاضطراب سيزدرى القدر ويحتقر الموت ويرفع آماله إلى الأعالى فوق الحكمة والنعمة والخوف والحذر . وكلكن تعلمن أن الغلو في الثقة بالنفس هيو ألذ أعداء البشر في الثقة بالنفس هيو ألذ أعداء البشر أسمع أغنية من الداخل تقول: تعالى! تعالى!) صه أسمع نداء جنيتى الصغيرة جالسة على الصبابة من الضباب تنتظرنى .

( تخرج ) .

الساحرة الأولى: هلم بسرعة . فهى ستعود حالا . (يخرجن)

### المشهد السادس ( فى مكان ، فى اسكتلنده ) ( يدخل لينوكس ونبيل آخر )

**لــيــنــوكــس**: ما قلته لك سابقا ينسجم مع أفكارك ويمكنك أن تسترسل في تأويلك ، إن الأمور تمت على نحو غريب ، دنكن الكريم كان يشفق عليه مكبث ولذلك لقى حبتفه ، وبانكوو الجسور كان يمشى في ساعة متأخرة من الليل، بانكور الذي قتله فليانس - إن شئت - لأن فليانس هرب . الرجال إذن يجب ألا يمشوا في ساعة متأخرة من الليل ، من ذا الذي ينكر أنه من الفظاعة أن يقتل مالكولم ودونالبين أباهما دنكن النبيل ؟ إنها حقًا جريمة نكراء . لكم تألم مكبث لها! ألم يدفعه غهضه وولاؤه إلى ذبح المجرمين اللذين كانا صريعي الخسمر وسبجيني النوم ؟ ألم يكن ذبحهما عملا نبيلا ؟ نعم نبيـلاً وحكيمًا أيضًا لأنه ما من شخص كان سيسمعهما ينكران هذه الفعلة دون أن يشتاط غضبًا وهكذا كما قلت لك لقد دير مكبث الأمور أحسن تدبير . كذلك أعتقد أنه لو أمكنه أن يقبض على ابنى دنكن ( وبمشيئة الله لن يمكنه ذلك ) لجعلهما

يدركان ماذا يعنى قلل الابن أباه ، كذلك أكيدا في حالة فليانس ولكن كفي ذلك ، أنصت إلى لقد بلغنى أن مكدف مغضوب عليه لكلام صريح أدلى به ولتغيبه عن وليمة الطاغية ، أتستطيع أن تخبرني ياسيدي عن مقره الآن ؟

النبيسيل: إن ابن دنكن الذي حرمه هذا الطاغية من ميراثه في العرش يقيم الآن في بلاط ملك الانجليز وقد استقبله الملك ادوارد المصالح أحسن استقبال وأكرم وفاده بحيث لم يسلبه سوء حظه مقامه الرفيع ، إليه لجأ مكدف ليناشد الملك الورع نيابة عنه أن يستنخى دوق نورثمبرلند وسيوارد الباسل بحيث يمكننا بمعمونه هؤلاء وبتأييد من الله عمز وجل أن نستعيد الطعام لموائدنا والرقاد لليالينا ونحرر مآدبنا وولائهمنا من الخناجر الدموية ونبدى ولاءنا الخالص ونتمقبل من الأمجاد ما نحن جديرون به ، تلك الأشسياء التي نتوق إليها اليوم . هذا الخبر أغضب الملك بحيث أنه يجهز نفسه لشن حرب عليهم .

اليسنسوكسس: هل أرسل في طلب مكدف ؟

النبيسيل: نعم . وكان جوابه رفضًا قاطعًا فغادره الرسول مكفهر الوجه يتمتم بعبارات كما لو كان يقول له « ستندم على اللحظة التى حمَّلتني فيها عبء هذا الجواب » .

لينوكس: لعل ذلك يدعوه للحذر ليظل على بعد منه كما تقتضينه الحكمة . ندعو الله أن يجعل ملاكًا يطير إلى بلاط انجلترا فيسبقه إليه ويفض رسالته حتى تعود البركة سريعًا إلى بلدنا هذا الذي يعانى في قبضه يد حلت بها اللعنة .

النبيل: ستصحبه دعواتى . (يخرجان)

#### الفصل الرابع

## المشهد الأول ( دار في فورس ، في الوسط مرجل يغلي )

( رعد ، تدخل الساحرات الثلاث )

الساحرة ١: ثلاث مرات ماءت القطة المخططة .

الساحرة ٢: ثلاثا ومرة صاح القنفد.

السساحسرة ٣: نعقت البومة: آن الأوان. آن الأوان.

السياحيرة ١: دوري دوري حول المرجل.

ألقى فيه بالأحشاء المسمومة.

ضفدع طين ينز السم واحدا وثلاثين يومًا وليلة وهو يرقد تحت الحبجر البارد لتكن أول ما نغلي .

الساحرات جميعًا: زيدى العناء والشقاء . زيدى العناء والشقاء . ولهلبي يانار والمرجل فوار .

ا. ساحرة Y: شريحة من ثعبان المستنفعات نغليها ونطهوها في المرجل ومعها عين سمندل وإصبع رجل ضفدع وصوف وطواط ولسان كلب ولسان صل مشقوق وزباني دودة عمياء ورجل سحلية وجناح بومة صغيرة نغليها جميعا في المرجل فتصير حساء جهنم ليكتمل السحر ويصبح أثره أقوى ما يمكن .

الساحرات جميعًا: زيدى العناء والشقاء . زيـدى العناء والشقاء ولهلبي يا نار والمرجل فوار .

الساحرة ؟: حراشف تنين ، ناب ذئب ، مومياء ساحرة ، أمعاء سمك قرش نهم من البحر المالح . جذر نبات الشوكران اجتُث في الظلام ، كبد يهودي مجدف ، مرارة عنزة وشرائح شجرة الصنوبر اقتطعت أثناء خسوف القمر ، أنف تركي وشفتا ترى . واصبع وليد مخنوق ولدته مومس في خندق - نجعل منها جميعا شراباً غليظا ونضيف لها أمعاء نمر ونطهوها جميعاً في المرجل .

**الساحرات جميعًا:** زيدى العناء والشقاء . زيدى العناء والشقاء . ولهلبي يانار والمرجل فوار

السساحسرة Y: ثم نبرد ماغلى بدم قرد فيصبح السحر قوى الأثر .

(تدخل هيكاته ومعها ساحرات ثلاث أخريات)

#### ( موسيقى وأغنية ينشدها )

(تخرج هيكاته والساحرات الثلاث الأخريات).

السلحرة Y: نغز في إبهامي يشعرني بأن شيئًا مؤذيًا سيأتي (يسمع طرق) انفتحي ياأقفال وأدخلي من يطرق) الباب (يدخل مكبث).

مكبيب ف: ايه ياشمطاوات منتبصف الليل السوداوات . ماذا تفعلن ؟

الساحرات جميعًا: فعلة لا اسم لها .

علمكن أجبينى حتى ولو أطلقتن سراح الرياح لتحارب الكنائس ، ولو هاجت أمواج البحر وابتلعت السفن ، حتى ولو انكسرت البحر وابتلعت السفن ، حتى ولو انكسرت سنابل القمح وانقصفت الأشجار ، حتى ولو انهدت القلاع على رؤوس حراسها ولو مالت هامات القصور والأهرامات حتى لاصقت أسسها ، ولو اختلطت بذور الطبيعة في خزائنها ، حتى ولو عم الدمار واشتد حتى درجة التخمة – أجبننى عما أسالكن .

الساحسرة ١: تكلم .

الســاحـرة ٢: اطلب .

الساحرة ٣: وسنجيب.

الساحرة 1: قل إذا كنت تود أن تسمع الجواب من أفواهنا أم من أفواه أسيادنا .

مكبيث: استدعيهم . أود أن أراهم .

السساحسرة 1: صبوا في النار دم خنزيرة أكلت صغارها السساحسرة 1: التسعة ودهنًا نزَّ من مشنقة قاتل .

الساحرات جميعًا: تعال واظهر لنا مهما كانت رتبتك وأرنا قدرتك .

( رعد . يظهر الطيف الأول . رأس بخوذة )

مكبيث: قل لى أيها المجهول

السياحرة 1: إنه يعرف أفكارك ويسمع كلامك فلا تتكلم أنت .

السطيف الأول: مكبث . مكبث . مكبث احذر مكدف ، احذر أمير فايف اصرفوني . كفي (يختفي الطيف في جوف الأرض) .

مكراً لك أيا كنت ولحسن نصيحتك لى . لـقد حدست مخاوفي وأطلب منك كلمة أخرى .

الســـاحــرة: لن يأتمر . هذا طيف آخر أقدر من الأول .

( رعد - طيف ثان : طفل مضرج بالدماء )

الطيف الثاني: مكبث . مكبث . مكبث .

مكبيث: ليت لى ثلاث آذان لأسمعك بها .

الطيف الثانى: كن دمويًا جريئًا وحازمًا واهزأ بقدرة أى رجل ،

فلن يستطيع أن يؤذى مكبث أى رجل ولدتــه امرأة (يهبط في جوف الأرض)

مكب في لأن أخشاك ، ومع ذلك فزيادة في التأكيد سآخذ تعهداً من القدر . ومع ذلك فزيادة في التأكيد سآخذ تعهداً من القدر . لن تعيش يا مكدف ليتسنى لى أن أجاب الخوف الجبان وأقول له أنت كاذب ، وأن أنعم بنومي رغم قصف الرعد .

( رعـــد - طيف ثالث - طفل على رأســـه تــاج وممسك بغصن شجرة ) .

مسكسيست: من هذا الذي ينهض كسليل ملك وعلى رأسه الصغير تاج الملك والسيادة ؟

الساحرات جميعًا: أصغ ولا تخاطبه.

الطيف الشاك: كن كالأسد بطشًا وإباء ولا تبال بمن يغضب ومن يتذمر وأين يقبع المتآمرون عليك ، لن يغلب مكبث حتى تصعد غابة بيرنام الكبرى إلى جبل دنسينين وتهاجمه (يهبط).

مسكسيسة: هذا لن يكون أبدا ، من ذا الذى بمقدوره أن يجند الغابة ويأمر الشجر أن يقتلع جذوره المربوطة بالأرض . ما أعذب هذه النبوءات السارة! أيتها الثورة لن تقومى حتى تقوم غابة بيرنام وسيبقى مكبث حياً في منصبه الرفيع حتى يستوفى حصته

من الحياة ويلفظ أنف اسه للزمن ويؤدى ما عليه لناموس الموت. ومع ذلك يخفق قلبى شوقًا لمعرفة شيء واحد. قيلن لي إن كان بمقدوركن معرفة ذلك: هل سيتولى نسل بانكوو العرش في هذه المملكة أبدًا ؟

الساحرات جميعًا: لا تحاول أن تعرف المزيد.

مكب بكن اللعنة أبد الله على وإلا حلت بكن اللعنة أبد اللهر . أخبرننى . لماذا يهبط هذا المرجل وما هذا الصوت ؟

(يسمع المزمار)

السياحيرة ١: اظهروا وأروه

السياحرة ٢: اظهروا وأروه

الســـاحــرة ٣: اظهروا وأروه

الساحرات جميعًا: اظهروا أمام عينيه وأحزنوا قلبه. تعالوا كأطياف ثم اختفوا كأطياف.

( يظهر موكب من ثمانية ملوك ويمسك آخرهم بمرآة في يده ويتبعهم بانكوو ) .

مك بين وجهى . إن الشبه طيف بانكوو فاغرب عن وجهى . إن تاجك يحرق حدقة عينى وشعرك أيها الجبين الآخر المطوق بالذهب يشبه شعر الأول والشالث يشبه سابقيه أيتها الشمطاوات البشعات لماذا تريننى هذا ؟

وهذا رابع مظهره يوذى عينى . عجبًا هل تستمر هذه السلالة حتى يوم القيامة ؟ وهذا طيف آخر وطيف سابع . لا . لا أريد النظر إلى آخرين ، ومع ذلك فهذا ثامن يظهر وبيده مرآة ترينى الكثيرين غيرهم وبعضهم في يده كرتان والصولجان المثلث (\*) هذا منظر مقيت . الآن أرى صدق النبوءة فها هو بانكوو بشعره الأشعث الملطخ بالدماء يبتسم لي ويشير إليهم مومئا بأنهم سلالته . هل هذا صحيح ؟

السلحرة ١: تماماً يامولاى ، ولكن لماذا يسقف مكبث مدهوشا هكذا ؟ هيا يسا أختى ندخل البهجة فى نفسه ونريه أبدع ملاهينا . سأسحر الهواء فيعزف موسيقى بينما أنتما ترقصان رقصتكما العجبية عسى أن يتفضل هذا الملك العظيم فيقول إننا كافأناه على ترحيه بنا .

( موسيقي ، ترقص الساحرات ثم يختفين )

مسكسيسة: أين هن؟ لقد ذهبن . لتبق هذه الساعة المؤذية ملعونة في سجل الزمن . ادخل أنت الذي بالخارج . ( يدخل لينوكس )

(\*) ترمز الكرتان إلى عرش انجلترا واسكتلنداه والصولجان المثلث يشير إلى انجلترا واسكتلنده وايرلنده ( المترجم) . الينوكس: ما مشيئة جلالتك ؟

مكبث الساحرات أخوات القدر؟

اينوكس : لا يامولاى .

مكبث: ألم يمررن بك؟

**لسيـــنـــوكــس:** لا يامولاي حقًّا .

مكبيث: موبوء الهواء الذي يطرن فيه ! ولتحل اللعنة

بكل من يثق بهن، سمعت حصانا يركض.

من الذي قدم ؟

اليست وكس : رجلان أو ثلاثة يامولاى جاءوا ليخبروك بأن

مكدف هرب إلى انجلترا.

مسكبث: هرب إلى انجلترا؟

الينسوكس : نعم يامولاى الكريم .

كسبت: (مناجيًا نفسه) أيها الدهر إنك لتستبق فعالى الرهيبة ، النية العاجلة يجب أن يصحبها العمل العاجل . منذ الآن أول ما يعن في خاطرى يكون أول ما تصنعه يدى فالفكرة سيتوجها الفعل . سأفاجيء قصر مكدف وأستولى على ولاية فايف وبحد السيف سأقتل زوجته وأطفاله وكل بائس ينتسمى إلى سلالته ، لن أكتفى بمجرد التهديد كالأبله بل سأنفذ هذه الخطة قبل أن يفتر عزمى وكفى رؤى - أين أولئك السادة ؟ دلنى عليهم (بخرجان)

# المشهد الثاني ( فايف – غرفة في قصر مكدف ) ( تدخل ليدي مكدف وابنها وروص )

ليسدى مكعف: ماذا صنع ليضطره إلى الهرب من البلاد؟

روص: تجملي بالصبر ياسيدتي.

لي دى مكنف: لكنه هو لم يصبر . وفراره هو عين الجنون .

إن مخاوفنا تسمنا بالخيانة حين يكون سلوكنا

ذاته بریئا .

روص

روص : أنت لا تدرين ما إذا كان فراره وليد الخوف أو الحكمة .

ليسدى مكنف: الحكمة ؟ أى حكمة ترى فى أن يهجر زوجته ويترك أطفاله وقصره وأملاكه فى مكان يهسرب هو منه ؟ إنه لا يحبنا ويعوزه حنان الأبوة ، فالنمنمة الضعيفة وهى أضأل الطيور تستميت فى دفاعها عن صغارها فى الوكر ضد البومة . لا ، إن حافزه لم يكن إلا الخوف وحده وليس الحب ولا الحكمة حين يكون الفرار ينافى العقل والمنطق .

: يا ابنة عمى العنزيزة . أنوسل إليك أن تهدئى من روعك . أما عن زوجك فهو رجل نبيل وحكيم وعاقل وخير من يعرف ما تستلزمه الظروف المضطربة ، لا أجرؤ على أن أقول أكثر من هذا . ولكن هذه أيام عنصيبة

وقاسية حين نجد أنفسنا خونة دون أن ندرى ، حين نتداول إشاعات مصدرها مخاوفنا ولا ندرى كنه هذه المخاوف ، بل نطفو على بحر هائج عنيف تتقاذفنا الأمواج من كل اتجاه . أو دعك الآن وسأعود إليك قريبًا حين تبلغ الأوضاع أسوأ ما يمكن لابد لها إما أن تبطل إيلامًا . أو تتحسن فتعود إلى ما كانت عليه من قبل . بارك الله فيك يابنى الجميل .

اليب دى مكنف: أبوه موجود ومع ذلك فهو عديم الأب.

روص

: ليس من الحكمة أن أبقى هنا وقاتًا أطول فلن يكون في ذلك سوى خجلي وحرجك

(لبكائي) لذا أودعك في الحال (يخرج)

ليب عي مكعف : أبوك مات ياولد . فماذا تصنع الآن وكيف ستعيش ؟

الابــــن: مثل الطيوريا أمى .

ليبيعى مكعف: تقتات الديدان والذباب ؟

الابـــــن: أقصد أننى آكل ما أجد فهذا هو ما تفعله

الطيور .

ليسسى مكنف: أيها الطائر المسكين. لن تخشى الشرك ولا تعرف كيف تتفادى المصائد والأحابيل.

لي دي مكنف: أجل هو ميت . كيف تجد لنفسك بديلاً لأسك ؟

الابـــــن: وكيف تجدين لنفسك بديلاً لزوجك ؟

ليدى مكعف: هذا سهل . أستطيع أن أشترى لنفسي

عشرين زوجًا في أي سوق .

الابـــن: تشترينهم لتبيعيهم.

ليدى مكنف: تتكلم بكل ما أوتيت من ذكاء وإن كان ما

أوتيت من ذكاء يكفى لصبى مثلك وأكثر .

الابــــن: هل كان أبى خائنا يا أمى ؟

ليسدى مكنف: نعم.

الابــــن: ما معنى خائن ؟

ايسدى مكنف: رجل يقسم ويكذب.

الابـــــن: وهل كل من يقسم ويكذب خائن ؟

ليسدى مكنف: كل من يفعل ذلك خائن ويجب شنقه .

الابـــــن: وهل يجب شنق كل من يقسم ويكذب ؟

ليسدى مكنف: نعم كل واحد .

الابــــن: ومن يقوم بشنقهم ؟

ليسدى مكنف: الرجال الشرفاء.

الابــــن: إذن الخونة الذين يقسمون ويكذبون حـمقى

لأنه لا يوجد من الخسونة عدد يكفى ليسغلبوا

الشرفاء ويشنقوهم .

ليسدى مكعف: كان الله في عونك أيها القرد المسكين ولكن

كيف ستجد لنفسك بديلا لأبيك ؟

الابسسسن: لو كان ميتًا لكسنت تبكيسنه . وكونك لا تبكينه خير دليل على أننى سيكون لى أب جليد سريعا .

ليدى مكنف: ما أكثر ثرثرتك يا ابنى المسكين.

( يدخل رسول )

الرسول: سلام الله عليك ياسيدتى الكرية . أنت لا تعرفيننى وإن كنت أنا أعلم جيدا مكانتك النبيلة أخشى أن خطراً ما سيحدق بك وشيكا ، إن شئت أن تعملى بنصحية رجل بسيط ابتعدي عن هنا وخذى معك أطفالك الصغار . حفظك الله . لا أجرؤ على البقاء هنا لحظة أطول

(یڈھب)

ليسدى مكنف: ويحى! إلى أين أهرب؟ أنا ما آذيت أحدًا. ولكنى أذكر الآن أنى أعيش فى هذا العالم الأرضى حيث غالبًا ما يمتدح المؤذى وأحيانا يعد فعل الخير حماقة خطرة . لماذا إذن أحاول أن أدافع عن نفسى دفاع المرأة وأقول إننى لم أوذ أحدا. ما هذه الوجوه ؟

( يدخل قتلة )

قــــاتا: أين زوجك ؟

ليدى مكنف: آمل أنه لا يكون في مكان نجس يجده فيه مثلك.

قسساتل: إنه خائن.

الاب نكذب ملء فيك أيها النذل الأشعث.

الخيانة .

الاب سسست ف: قتلنى يا أمى . اهربى أتوسل إليك (بموت) (تخرج ليسدى مكسدف وهسسى تصرخ قائلة «قتلة» وفي إثرها القتلة)

#### المشهد الثالث

# ( انجلترا - غرفة في قصر الملك ) ( يدخل مالكولم ومكدف )

الكولم: دعنا نبحث عن مكان هادئ بعيد عن الضوء لنبكى حتى نفرغ صدورنا الحزينة .

مسكسعف : الأحرى بنا أن نقبض على سيوفنا القاتلة كالرجال بقوة الشجعان ونصمد على أرض وطننا الصريع للدفاع عنه . في كل صباح جدید تعول أرامل جدد ویصرخ یتامی جدد ، وأحزان جديدة تلطم وجه السماء فيتردد الصدى كما لو كانت السماء تشارك اسكتلنده أحزانها وتجأر بعبارات ألم مماثلة .

الكولم: ما أصدّقه سأندبه وما أعرف أنه حقيقي سأصدقه ، وما أستطيع إصلاحه سأصلحه حين أجد الزمن مواتياً . ما قلته لى قد يكون صادقا ، لكن هذا الطاغية الذي يلسع ألسنتنا مجرد ذكر اسمه كان يعتبر شريفًا ذات يوم . وقسد كنست تكن له الحب والبولاء وهو لم يمسسك بأذى بعد ، وأنا مازلت حديث السن وقد تكون تسعى لأن يكافئك عن طريقي ومن الحكمة أن تضحى بحمل ضعيف برئ مسكين قربانا لاستعطاف إله غضوب.

مسكسعف: أنا لست بالخائن.

مــــالكولم: لكن مكبث خائن ، والرجل الفاضل النزيه قد يحيد عن الصواب حين يسعى لتنفيذ ما أمره به الملك . أرجوك أن تسامحني فظنوني لن تغير من طبيعتك . الملائكة لا تزال لامعة الضوء وإن كان ألمعها قد هوى من عليائه ولو ارتدت جميع الشرور تاج الفضيلة فإن الفضيلة لابد أن يدل مظهرها عليها.

مسكسعف: لقد فقدت الآن أملى.

مــــالكولم: ربما فقدته بتلك الفعلة التي أثارت شكوكي . لماذا فررت من زوجتك وطفلك وهما أعز ما عندك من روابط الحب التي تربطك بهما في تلك الظروف القاسية دون أن تودعهما ؟ أرجوك أن لا تدع ارتيابى الذى مصدره حرصى على سلامتى يدنس شرفك . فقد تكون نزيها وفاضلأ مهما كانت ظنوني ورأيي

كسعف: انزف دمك أيها الوطن المسكين ، وأنت أيها الطغيان العظيم وطد أساسك المكين فالفضيلة لا تجرو على ردعك ، استمر في ارتداء ماليس لك من رداء الملك فقد ثبت حقك . أستودعك الله ياسيدى . ما رضيت أن أكون

الرجل الذي ظننتني حتى لو عرض على كل ما استولى عليه المستبد مضافا إليه كنوز الشرق.

الكولم: لم أرد إهانتك . ليس السبب في كلامي معك هو مجـرد خوفي منك. أرى أن وطني ينوء تحت وطأة الظالم ، إنه ينوح وينزف دمًا وكل يوم جديد يجلب له جرحًا عميقًا جديدًا يضاف إلى جراحه وأعتقـد أنه سيوجد الكثير من الأعوان الذين سيهبون للدفاع عن حقى . وهنا في إنجلترا عرض على الملك الكريم عدة آلاف من الجنود البواسل ولكني بعد أن أطأ بقدمي رأس الطاغية أو أرفعها كغنيمة على طرف سيفي سيجد وطني المسكين من الشرور والعيوب أكثر مما رأى من قبل. وسيقاسي من ضروب الآلام أكثر بكثير على يد خليفته .

ك من تعنى بخليفته ؟

الكولم: أعنى شخصى . ففي من الشرور والرذائل المتأصلة في نفسى ما يجعل سواد مكبث يبدو بياضًا ناصعًا كالثلج بجانب رذائلي حين تنمو وتزدهر للعبيان ، ويجمعل الوطن المسكين يعتبر أن مكبث كان مثل الحمل الوديع بمقارنته بشروري التي لا حد لها .

مكسف: لا يمكن أن يأتى من أهل جهنم البشعة شيطان ألعن من مكبث .

مـــالكولم: أقر بأنه سفاح شهوانى شره . كاذب وخداع وعنيف وحقود ومبتلى بجميع ما يمكن ذكره من النقائص والعيوب ، أما أنا فلا حد لشهواتى . لن تكفى زوجاتكم وبناتكم ، سيداتكم وخادماتكم لأن تملأ وعاء شهوتى وشبقى سيجتاح كل ما يعترض طريقى ويحول دون تحقيق رغائبى . الأفضل أن يحكم البلاد مكبث وليس مثل هذا الشخص .

مسكسف : الإسراف في إشباع الغرائز بلا قيد هو ضرب من الطغيان في طبيعة الإنسان وكان السبب في سقسوط العديد من الملوك وفي خلو العروش السعيدة قبل الأوان . . ولكن تأن ولا تخش أن تأخذ ما هو حقك إذ تستطيع أن تستمتع بملذاتك في الخفاء كما يحلو لك وعلى أوسع نطاق ولا تزال في الوقت نفسه تبدو رزينا معتدلاً أمام الناس ، فتخدعهم بالمظهر . لدينا ما يكفى من النسوة اللائي يرحبن بذلك ولا يمكن أن يلتهم نسر شبقك يرحبن بذلك ولا يمكن أن يلتهم نسر شبقك للسلطان حين يرينه يميل إليهن .

الكولم: ليس هذا فقط فإنى قد رُكْب في طبعى السقيم جشع لا يشبع بحيث أنى لو كنت ملكًا لأغتلت كل النبلاء من أجل أراضيهم وطمعت في مجوهرات هذا وقبصر ذاك وزيادة مقتنياتى عامل يفتح شهيتي ويزيد شرهى فأختلق الخلافات ألتمس الأسباب ظلمًا للشجار مع الأخيار والخلصاء بقصد

تدميرهم من أجل ثرواتهم .

السيف الذي هلك به بعض ملوكنا ، إنه أكثر ضررا من شهوات الجسد التي هي أشبه بصيف العمر تنقضى حين يحل الشتاء ، ومع ذلك فلا تخش ففي اسكتلنده سيكون لك من الثروة والخيرات الوفيرة كل ما تشاء . إن جميع هذه النقائص محتملة إذا ما وازنتها الفضائل.

الكوام: ولكنى لا فسضائل لى . كل ما يليق بالملك من الشمائل مثل العدل والصدق والاعتدال والاتزان والكرم والمشابرة والرأفة والتسواضع والتقوى والصبر والشجاعة والجلد - كل هذه الشمائل لا أثر لها لدى فإننى أعج بالموبقات وأتفنن فسي ممارسة الجسرائم . بَلَ إنسني لو أوتيت السلطان لسكبت لبن الوئام في الجحيم وهيجت الكون فتختلط فيه العناصر وتضيع وحدة الوجود .

مكلف: واحسرتاه يا اسكتلنده! واحسرتاه!

مـــالكولم: قل لى إن كان مثل هذا الشخص جديراً بالحكم ها أنا مثل هذا الشخص الذي وصفته

مكسف: جديراً بالحكم ؟ لا إنه ليس جديراً بالحياة . أيها الوطن البائس يحكمه طاغية غير شرعى صولجانه ملوث بالدماء ، متى سترى أيام سلامتك تعبود لك ؟ حين تجبد أن الوريث الشرعى لعرشك يصادر نفسه ويتهم ذاته بما يجلب العار على أسرته ، إن أباك النبيل كان ملكاً صالحا أقرب إلى القديس ، وجلالة الملكة التي حملتك كانت تركع للصلاة أكثر مما تقف على قدميها تفكر في الآخرة كل يوم عساشته في الدنيا . وداعًا ! إن تلك الآثام التي نسبتها إلى نفسك هي التي أدت إلى نفيى من اسكتلنده ها هو ذا أملى يتحطم هنا واحسرتاه يا قلبي ! .

الكولم: شعورك النبيل هذا يا مكدف الذي هو وليد نزاهتك وولائك قد محا من نفسي شكوكي السوداء وأقنعني بصدقك وشرفك . لقد حاول الشيطان مكبث مرات عديدة بشتى الحيل أن يستدرجني فيوقعني تحت سيطرته

ولذلك فالحرص ينتشلني من التسرع ، والحكمة تدعوني إلى التريث في تصديق ما يقال لى ، ولكن الأن بيني وبينك الله تعالى ليشهد على ما سأقول ، هأنذا هذه اللحظة أسترشد بك ، إنى أسحب ما قلت عن نقائصي وأقسم لك بأن ما نسبت إلى نفسي من المسالب والعسيوب لا يمت بصلة إلى طبيعتى . إننى حتى الآن لـم أقرب امـرأة لا ولم أحنث بوعد وأكاد لا أطمع فيما هو ملكى ولمم أخن أحداً أبدا حمتى لو كان الشيطان نفسه فلم أخنه لزميله ، أحب الصدق كما أحب الحياة وكانت أول كذبة لي هي ما زعمــته عن نفسي منذ لحظة . ها هو شخصى على حقيقته هو لك ولوطني البائس أن يأمره ، قبل مجيئك لرؤيتي بدأ المشيخ الجليل سيوارد زحفه نحو الوطن على رأس عشرة آلاف جندى باسل على أتم الاستعداد للقتال . لننضم إليه وعسى أن يكون احتمال نصرنا بقدر عدالة قضيتنا . علام صمتك ؟ \_\_\_\_ف : يصعب على التوفيق بين سوء ما سمعته من قبل وما أسمعه الآن من أشياء سارة .

( يدخل الطبيب )

\_الكولم: لنواصل حديثنا فيما بعد . قل لي أيها الطبيب أرجوك . هل جلالة الملك قادم الآن ؟ الطبيسيب: نعم ياسيدي فهناك حشد من المرضى المساكين ينتظرونه لمداواتهم من مرضهم إذ فشلت جهود الأطباء العظمى في علاجهم بمهارة فنهم ، ولكنه لما حبته به السماء من قدسية بمجرد أن يلمسهم بيده يمتثلون للشفاء سريعًا .

\_\_الكولم: شكرا أيها الطبيب.

(يخرج الطبيب)

مكعصده ؟ ما اسم ذلك المرض الذي يقصده ؟

مـــــالكولم: يسمونه « داء الملك » ، هي معجزة رأيت هذا الملك الصالح يصنعها مرات كثيرة منذ بدء إقامتي في انجلترا ، كيف يتوسل إلى السماء ؟ هذا أمـر هو أدرى به ، ولكـنه يشــفى أناسًــا ابتلاهم هذا المرض الغريب . منظرهم يبعث على الشفقة بما فسيهم من قسروح وأورام . يئس الطب تمامًا من علاجهم . كل ما يفعله هو أنه يقلد المريض قطعة ذهبية من النقد حول عنقه ويتلو بعض الصلوات المقدسة . يقـولون إنه سيـورث خلفـاءه في الملك هذه البركة . وبالإضافة إلى هذه القدرة العجيبة على المداواة فإنه أوتى موهبة إلهية تمكنه من التنبؤ وغيرها من مسختلف البركات التي تدل على مقدار ما أنعم به الله عليه .

#### ( يدخل روص )

مسكسعف: انظر من القادم هنا.

مـــــالكولم: شـخص يدل مظهـره على أنه من وطنى وإن

كنت لا أعرفه بعد .

مكسف: ياابن عمى الكريم . أهلا بك .

مسلكولم: الآن عرفته . . يارب ارفع عنا ذلك الذي

يجعلنا غرباء بعضنا عن بعض .

روص: سمع الله دعاءك.

ىئەس

مسكسعف: ألا تزال اسكتلنده على ما كانت عليه ؟

العس بلادنا ، يكاد يفزعها أن تعرف نفسها لا يمكن أن ندعوها أمّنا بل مقبرتنا . لا يرى فيها أحد يبتسم أبدًا إلا من لا يدرى عما يحدث . الناس يتنون ويتأوهون بل ويطلقون الصرخات تشق الأجواء دون أن يلحظها أحد ، وأشد الأحزان إيلامًا تبدو مجرد شيء عادى . يسمع ناقوس نعى الموتى ولا يكاد أحد يسأل لمن يقرع ، وتنتهى حياة الرجل السليم قبل أن تذبل الزهور التى تزين قبعته . فالناس يموتون قبل أن يمرضوا .

مسكسعف: ياله من وصف بليغ وصادق معًا .

مسالكولم: ما أحدث الخطوب ؟

روص : من يخبرك بأحداث الساعة الماضية على أنها أحدث الخطوب يجلب على نفسه سخرية الناس لأن كل دقيقة حبلى بحدث جديد .

مكسف: كيف حال زوجتي ؟

روص: حالها ؟ لا بأس ؟

مكعف: وجميع أولادى ؟

ىلەس

روص: لا بأس أيضًا.

مكعهم الطاغية .

روص : كانوا بخير حين تركتهم .

مكعف: لا تكن مقتصدا في كلامك قل لي ما حدث .

عندما جئت إلى هنا لأنقل الأنباء التى ناء كاهلى بحملها ترددت الإشاعة بأن الكثير من أخيار القوم قد تمردوا على الطاغية ثم تبينت صدق الإشاعة بما رأيت بعينى من جيوشه التى خرجت لقتالهم . الآن قد حان الأوان لعونهم . إنَّ محرد رؤية الناس لشخصكم في اسكتلنده لكفييلة بأن تخلق الجنود بل وتجعل حتى نساءنا يعقاتلن لكى يخلعن عنهن ما يعانين من الظلم والشقاء .

الكولم: ليكن عزاؤهم أننا قادمون إليهم . فقد أعارنا ملك انجلترا الكريم سيوارد الباسل على رأس

عمسرة آلاف جندى وليس هناك في العمالم المسيحى كله جندى يقال عنه إنه يفوق سيوارد حنكة وشجاعة .

روص : ليتنسى أستطيع أن أرد على هذا العنزاء بعزاء معاثل . ولكن الكلمات التى سأتفوه بها الأجدر أن أصرخ بها في عرض الصحراء فلا تتلقفها الآذان .

مكسف : هل هى تخص القضية العامة للبلاد أم خطبًا يصيب فردا بالذات ؟

روص : مسامن نفس كسريمة إلا وتشسارك في هذا المصاب وإن كان معظمه يخصك أنت وحدك .

مكسف : إن كان مصابى أنا فلا تكتمه عنى أخبرني في الحال .

روص : لا تدع أذنيك تحتقران لسانى إلى الأبد لأنه سيسمعها أفجع صوت سمعاه على الإطلاق .

ريوس

: هاجسموا قلعتك فجأة وذبحوا زوجتك وأطفالك بوحشية . لو حكيت لك بالتفصيل لت غسما وانضفت إلى ذلك الكوم من الضحايا الذين قتلوهم كما لو كانوا في رحلة صيد .

مـــالكولم: رحمتك يارب . يارجل لا تنزل قبعتك على جبينك لتخفى دموعك . أعرب عن مشاعرك إن الحزن الذى لا يُفصح عنه يهمس للقلب المكروب ويأمره بأن ينفطر .

مكسعف: وأطفالي أيضًا ؟

روص : زوجىتك وأطفالك وخدمك . جـمـيع من

وجدوه .

مكعف: قتلوهم وأنا هنا مضطر إلى الغياب عنهم .

قتلوا زوجتی أیضًا ؟

روص : كما قلت لك .

مــــالكولم: عزاؤك أن تجعل من انتقامنا الجبَّار دواءً تعالج

به هذا الألم القاتل.

مك الأعزاء ليس له أطفال . تقول جميع أطفالى الأعزاء جميعهم ؟ الوغد حدأة جهنم . جميعهم ؟ الوغد حدأة جهنم . جميعهم عليهم جميع أفراخى الأعزاء وأمهم ينقص عليهم ويفتك بهم فى ضربة واحدة .

مـــالكولم: جابه هذا المصاب كرجل فتقاتله.

مكسك أن أشعر بالمساب كرجل أيضًا . كيف أنسى الذين بالمساب كرجل أيضًا . كيف أنسى الذين كانوا أعز ما عندى ؟ هل اكتفت السماء بالنظر دون أن ترفع ساكنًا للدفاع عنهم ؟

ما أشد اثمك يامكدف وما أفدح ما ارتكبت . لقد ذبحوا جميعاً بسببي لا لذنب اقترفوه ولكن لذنوبك أنت . رحمهم الله الآن .

مـــالكولم: ليكن هذا المصاب الحـجر الذي تشحـذ عليه سيفك ، حول حزنك إلى غضب ولا تدع

فؤداك يثلم بل زده هياجاً .

مكان بمقدورى أن أسكب دموعى كالنساء وأسرف في الوعيد والتهديد ولكن أيتها السماوات الطيبة عجلى وأتيحي لقائي وجهًا لوجه مع شيطان اسكتلنده هذا وضعيه بحيث يناله سيفى . فإذا نجا منى غفر الله له

الكولم: ها أنت الآن تتكلم كلام الرجال. لنذهب إلى الملك . قواتنا على أهبة الاستعداد ولم يبق إلا أن نودًع جالالته . مكبث قد أينع وحان قطافه لقد هيأت له قوى السماء أدواتها في صورة جيـوشنا . هوَّن على نفسك بقدر ما تستطيع ، الليل مهما طال سيعقبه النهار لا محالة .

162

#### الفصل الخامس

# المشهد الأول ( دنسينين - غرفة في القعلة ) ( يدخل طبيب ويصيفة )

الطبيبي: لقد سهرت معها ليلتين ولم أشاهد ما يؤيد

كلامك . متى كانت آخر مرة مشت فيها ؟

الوصيية: منذ أن ذهب جلالته إلى الميدان رأيتها تنهض من سريرها وتلقى قميص النوم على جسمها وتفتح خزانتها وتتناول ورقة تطويها وتكتب عليها شيئًا وتقرؤه ثم تختمها وبعد ذلك تعبود إلى فبراشها . كل ذلك تفيعله وهي غارقة في نوم عميق جدًا .

الطبيعة الإنسان الخلل الشديد في طبيعة الإنسان أن يتلقى فائدة النوم وفي الوقت نفسه يسلك سلوك المستيقظين . بالإضافة إلى مشيها وسلوكها هذا ماذا سمعتها تقول أثناء نومها

المضطرب ؟

الوصية: سمعتها تقول مالا أستطيع أن أعيده ياسيدى .

الطعيبية: تستطيعين أن تذكريه لى أنا الطبيب.

بل واجبك يحتِّم عليك أن تفعلي هذا .

الوصيفة: لن أذكره لك ولا لأى أحد طالما ليس هناك من يستطيع تأييد كلامي .

(تدخل ليدى مكبث وبيدها شمعة)

انظر ها هى ذى قادمة ، هكذا تظهر كل مرة . أقسم بحياتى أنها مستغرقة فى النوم . راقبها راقبها واقبها عن كثب بهدوء .

الطيبيب: من أين جاءت بهذا النور؟

الوصيفة: كان بجانبها . إنها لا ترقد بلا نور طول الوصيفة الوقت فهذه أوامرها .

الطبيب عنيها مفتوحتان ؟

الوصيفة: نعم ولكن ليست لهما القدرة على البصر.

الطبيب : ماذا تصنع الآن ؟ انظرى كيف تفرك يديها .

الوصييسة: هذا تفعله عادة كما لو كانت تغسل يديها لقد رأيتها تستمر على ذلك ربع ساعة .

ليدى بقعة . لا تزال في يدى بقعة .

الطبيب: صه. إنها تتكلم. سأدون ما تفوه به كيلا أنسى شيئًا.

ليسدى مكبث: اذهبى أيتها البقعة الملعونة ، أقول لك اذهبى . واحد اثنان . لقد حان الوقت لفعلها . الظلام حالك في الجحيم . عار عليك الظلام حالك في الجحيم . عار عليك يا سيدى أن تخاف وأنت الجندى . ماذا يهمنا

أن يعلم الناس حين نصبح من السلطان بحيث لا يستطيع أحد أن يناقشنا الحساب ولكن من كان يظن أن ذلك الشيخ يوجد فيه الدم بهذه الغزارة ؟

الطيبيب: أتسمعين.

ليدى مكبث: كان لأمير فايف زوجة . أين هى الآن ؟ ألا يتسنى لى البتة تنظيف هاتين اليدين ؟ كفى ياسيدى كفى ! إنك تفسد كل شىء برعداتك هذه .

الطبيب: ويحى! إنك علمت مالم يكن ينبغى لك علمة .

الوصييفة: إنها تبوح بما لا يُباح به - هذا أمر لا شك فيه . الله وحده يعلم ما تعلمه .

ليدى مكبث: إيه! لا تزال هنا رائحة الدم. إن عطور بلاد العرب كلها تعرب عن تطهير هذه اليد الصغيرة . آه! آه! آه.

الطبيبيب: ياله من تنهد. إن على قلبها لوقرا كبيرا.

الوصييفة: لا كان لى قلب كهذا فى صدرى حتى ولو أوتيت جلالة قدرها .

الطبيبين : طيب . طيب . طيب .

الوصيفة: أسأل الله أن يكون الأمر كذلك يا سيدى .

الطبيب: هذه العلة يعجز عنها طبّى ومع ذلك عرفت أناسًا كانوا يمشون في نومهم مثلها وماتوا ميتة الأتقياء في فراشهم.

ليسدى مكبث: اغسل يديك والبس ثياب النوم ولا تكن شاب النوم ولا تكن شاحب الوجه هكذا أكبرر لك أن بانكوو قد

دُفن ومن المستحيل أن يخرج من قبره .

الطبيب: حتى هذا!

ليسدى مكبث: تعال إلى الفراش . إلى الفراش . الباب يقرع . تعال تعال تعال أعطني يدك . ما كان

علا يمكن أن يصير غير ما كان . إلى الفراش .

إلى الفراش . إلى الفراش (تخرج)

الطبيب: أستذهب إلى فراشها الآن ؟ الوصيفة: مباشرة .

الوصيه، مباسره. الا المالية الأهاما،

الطبيعية يتناقلها الناس همسا ، إن الفعال الشاذة تولد اضطربات شاذة والنفوس المرضى تبث أسورارها لوسائدها الصماء ، إنها لأحوج إلى الكاهن منها إلى الطبيب . غفر الله لنا جميعا . اعتنى بها ، أبعدى عنها كل شيء قد يؤذيها تيقظى لها طول الوقت . طاب مساؤك . لقد أذهلت عقلى وأدهشت ناظرى أفكر ولكن لا أجرؤ على الكلام .

الوصيعة: طاب مساؤك إيها الطبيب الكريم. (يخرجان)

# المشهد الثاني ( الريف قرب دنسينين )

# (يدخل منتث وكثنيس وأنجوس واوينوكس وجنود يحملون الأعلام وتصحبهم الطبول)

منا ويقودها مالكولم وعمه سيوارد ومكدف النبيل ، يتأجبون بالرغبة في الانتقام . إن قضيتهم العزيزة على نفوسهم لكفيلة بأن تثير حتى الأموات فتدفعهم إلى حومة الدماء والنفير الرهيب .

انجــــوس: يحسن أن نلـتقى بهم بالقرب مـن غابة برنام فهم قادمون هن هذا الطريق.

البياء النبلاء هنا وهم يشملون ابن سيوارد والعديد النبلاء هنا وهم يشملون ابن سيوارد والعديد من الشباب الذين لم تنبت لحاهم بعد ويُعلن مظهرهم على أنهم في مقتبل عمرهم .

مسنت عن ماذا يفعل الطاغية ؟

الأقل كراهية له يصفون حاله بأنها هوج الاستبسال ، ولكن أكيد أنه عاجز عن السيطرة على مشاعره الهائجة فلا يستطيع أن يحتوى قضيته المنبعجة داخل نطاق حكمه .

أنجــــوس :

-وس: إنَّ الآن يشعر بجرائمه الخفية ملتصقة بيديه وكل دقيقة يتمرد عليه الثوار جزاءً لخيانته ، والذين يأمرهم لا تدفعهم المحبة بل هم يطيعون الأوامر فحسب . الآن يشعر بأن الملك فضفاض عليه مثل ثياب مارد يرتديها لص قزم .

من ذا يلوم حواسه المضطربة على ثورتها فى الموسدة المنه يدين ذاته الوقت الذى فيه كل ما فى باطنه يدين ذاته لكونه بباطنه .

الينسوكس: أو كل ما يحتاجه لإنعاش زهرة المُلك وإغراق الحشائش الضارة . لنزحف صوب برنام . (يخرجون في مسيرة عسكرية)

#### المشهد الثالث

## ( دنسينين . غرفة في القلعة ) ( يدخل مكبث وطبيب وخدم )

محكمين: كفى! لا تجلبوالي أي أخبار أخرى ، لينشقوا على جميعًا ، لن أدع الخوف ينال منى حتى تزحف غابة برنام إلى دنسينين . من هذا الولد مالكولم ؟ ألم تلده امرأة ؟ ألم تقل لى الأرواح التي تعرف جميع مصائر البشر « لا تخف يا مكبث فلن يغلبك أبدا رجل ولدته امرأة » اهربوا إذن أيها الأمراء الخونة وانضموا إلى الانجليز المنغمسين في ملذاتهم . لن يوهن عقلى الريب ولن يرتعد قلبى من الخوف .

( يدخل خادم )

سود الشيطان وجهك أيها الوغد . كيف ابيض وجهك من الخوف فصار بلون الأوز المذعور .

الخام: هناك عشرة آلاف . . .

مكب في من الأوز أيها الوضيع ؟

الخــــام: من الجنوديا مولاى .

مكسيس الدم فيغطى وشك وجهك ليصعد فيه الدم فيغطى على خوفك أيها الولد الجبان . أى جنود

يا أبله ؟ هلكت روحك ، إن منظر خديك الشاحبين ليبعث الخوف في نفوس الناس . أي جنود ياشاحب الوجه ؟

الم الإنجليزيا مولاي . الم الإنجليزيا مولاي .

مسكسين اغرب عنى بوجهك هذا (يخرج الحادم) أى سيتون - يعتل قلبى حين أرى - يا سيتون ، أين أنت ؟ هذه الدفعة إما تثبتنى إلى الأبد أو تزيلنى من العرش الآن . لقد طالت حياتى وهبط مجراها إلى خريف العمر فاصفرت أوراق الشجر وذبلت ، وما ينبغى أن يصحب الشيخوخة مثل الإجلال والمحبة والطاعة ولفيف الأصدقاء ، لن يتسنى لى أن أتوقعه بل أجد بديلاً عنه اللعنات العميقة المكتوفة والتملق بالكلام الذى يأتى من الفم فقط ويود أن ينكره القلب المسكين دون أن يجرؤ . ياسيتون !

( يدخل سيتون )

سيتون: ما أمر جلالتكم ؟

مكبيث: هل وردت أخبار أخرى ؟

سيسيتون: لقد ثبتت صحة الأخبار السابقة يامولاى .

مكسيم في الماقاتلن حتى يقدُّ لحمى من عظامي . أعطني درعي .

سيستون: لم يحن الوقت له بعد .

مكسبت: سألبسه الآن . أرسلوا مزيدًا من الفرسان وفتشوا في كل ركن من البلاد واشنقوا من يتحدث عن الخوف . أعطنى درعى . كيف حال مريضتك أيها الطبيب ؟

الطبيع: إنها ليست مريضة يامولاى بقدر ما هى فريسة لحشد من الأوهام تستحوذ على عقلها وتحول دون راحتها .

مسكسيسة: اشفها من ذلك . أليس بمقدروك أن تداوى ذهنًا مريضًا فتقتلع من الذاكرة شجنًا عميق الجذور ، وتمحو من العقل ما سطر فيه من الهموم ، وتستخدم ترياقًا عندبًا يبعث على النسيان فتطهر به الصدر المشحون من تلك الأشياء التي يرزح تحت عبئها القلب ؟

الطبيب: في هذه الحالة على المريض أن يداوى نفسه . مكبيب: إذن ارم دواءك للكلاب . لن أتناول منه شيئا . تعال وساعدنى على ارتداء درعى أعطنى صولجانى . سيتون : أصدر الأوامر . أيها الطبيب إن أتباعى يسهربون منى . تعال

یاسیتون وأسرع ، أیها الطبیب إن كنت تستطیع أن تفحص بول بلادی وتشخص مرضها وتطهرها بحيث تسترد صحتها وتعود إلى حالها الطبيعى لهجت بثنائك ورفعت صوتى ليرتد صداه فألهج بثنائك ثانية . انزع عنى الدرع ، انزع . أى عقدار مطهر كالسنا أو الراوند يستطيع أن يزيل الإنجليز من البلاد ؟ هل سمعت بهم ؟

الطبيب: نعم يامولاى . استعدادات جلالتكم جعلتنا نسمع عنهم .

مكبيت: احمل بقية درعى واتبعنى . لن أخشى الموت والعطب حتى تصل غابة برنام إلى دنسينين . (يخرج)

الطبيب عن دنسينين الطبيب المناجيًا نفسه ) لو كنت آمنا بعيدا عن دنسينين الآن لما أغراني الربح بأن أدنو منها . (يخرجون)

### المشهد الرابع

(الريف قريبًا من دنسينين . ترى غابة على مدى البصر) (يدخل بالطبول والرايات مالكولم وسيوارد الأب وابنه ومكدف ومنتيث وكثنس وأنجوس ولينوكس وروص وجنود يمشون في صفوف) ،

مــــالكولم: أيها النبلاء آمل أن الأيام قد دنت حين يعود فيها الأمن إلى غرفنا .

منتسبيث: لاشك لدينا في ذلك .

سيسيوارد: ماهذه الغابة التي أمامنا ؟

منتسبيث: غابة برنام.

مـــــالكولم: ليقطع كل جندى لنفسه غــصنًا ويحمله أمامه وبذلك نخفى عن العدو عدد جنودنا فنضلله .

جسنسدى: سمعًا وطاعة.

سمسيسسوارد: لا نعلم إلا أن الطاغية معتصم بقلعته في دنسينين واثق بنفسه وسيدعنا نحاصرها .

الكولم: هذا هو أمله الأقوى . لأن كل من سنحت له الفرصة من أتباعه كبيرهم وصغيرهم تمرَّد عليه ولم يبق تحت إمرته إلا من كان مضطرًا ولا يحارب عن عقيدة وإيمان .

مكلف: لنؤجل الحكم على صدق هذه الإشاعات حتى نخوض المعركة ذاتها فلا نأل جهدًا في التسلح والقتال .

علينا لأن مجرد التخمين أساس واه للأمل، علينا لأن مجرد التخمين أساس واه للأمل، النتيجة الأكيدة لا يقررها إلا الضربات الحاسمة فلنتقدم إلى الأمام وندع الحرب تقررها (بخرجون منتظمين في مسيرة الجنود)

#### المشهد الخامس

#### ( دنسينين - داخل القلعة)

#### ( يدخل مكبث وسيتون وجنود بالطبول والرايات )

م ك ب ف: علقوا راياتنا على أسوار القلعة الخارجية . لا يزال الناس يصيحون : جيوش الأعداء تتوالى علينا . ولكن قلعتنا منيعة ستهزأ بالحصار فدعوهم يرابطون هنا إلى أن يموتوا من المجاعة والحمى : لولا فرار رجالنا وتعزيزهم قوى العدو لقابلنا أعداءنا بجسارة وجها لوجه وأنزلنا بهم هزيمة منكرة تجعلهم ينكصون على أعقابهم (يسمع صراخ نساء بالداخل) ما هذه الصيحات ؟

- ت عويل النساء يامولاي ( يخرج )

محکمی کات أنسی طعم الخوف ، و کنت فیما مضی تتجمد حواسی إذا سمعت صرخة فی ظلام اللیل ویتحرك شعر رأسی ویهیج کما لو کان ینبض بالحیاة إذا روی له أحد قصة مفزعة . أما الآن فقد طعمت من الرعب حتی الشبع . وألفت أفكاری القاتلة أفظع الأشیاء فلم أعد أجزع من شیء .

علام هذا الصراخ ؟

سيسيستون: الملكة يامولاى ماتت.

محکمی النات ستموت فی الغد لو لم تمت الیوم ، وکان الوقت سیأتی لمثل هذا الخبر . هکذا یزحف الغد . ثم الغد . ثم الغد . بهذا الخطو الوئید الحقیر من یوم إلی یوم حتی المقطع الأخیر من سجل الزمن . وکل أمس مضی لنا أنار السبیل لبنی الإنسان الحمقی اللی تراب الموت . انطفئی ایتها الشمعة الوجیزة الأجل . فما الحیاة إلا خیال یسیر ، ممثل مسکین یقضی ساعته علی المسرح بین الاختیال والاهتیاج شم یصمت الی الأبد . إنها حکایة یرویها أبله ملیئة بالصخب والغضب ولکن مالها معنی .

جئت لتعمل لسانك . قصتك بسرعة .

السسسول: مولای الجلیل . واجبی أن أخبركم بما رأیت ولكنی لا أدری كیف أقوله .

مكيث: تكلم إذن.

الرســــول: بينما كنت أقوم بالحراسة أعلى التل ناظرًا تجاه برنام فجأة خيل لى أن الغابة بدأت تتحرك .

مسكبيث: كاذب ووغد!

الرسول: مولاى صبّ على جام غضبك إن كنت كاذباً . على مسافة ثلاثة أميال تراها قادمة - أجمة تتحرك .

فتظل بها حتى تنكمش وتجف من الجوع ، وإن كنت تقول الصدق فلن أعباً إذا كنت وإن كنت تقول الصدق فلن أعباً إذا كنت أنت تصنع بى ذلك . إن عرمى يخور وبدأت أرتاب فى مراوغات الشيطان الذى يكذب بكلام ظاهره الصدق « لا تخف يا مكبث حتى تأتى غابة برنام إلى دنسينين » مكبث حتى تأتى إلي دنسين الآن . تسلحوا واخرجوا . إن صدق ما يزعمه فلن يجدى الفرار ولا المكوث هنا . لقد بدأت يجدى الفرار ولا المكوث هنا . لقد بدأت أسام من الشمس وأتمنى لو اندثر الكون . يادمار . على الأقل سنلقى حتفنا مسلحين بدروعنا .

177

( يخرجون )

# المشهد السادس

( نفس المكان ، سهل أمام القلعة ) ( يدخل مالكولم مصحوبا بالطبول والرايات ومعه سيوارد الأب ومكنف وغيرهم وجنودهم يحملون

#### غمس الشجر)

مـــالكولم: لقد اقتربنا بما فيه الكفاية . ألقوا عنكم ستار ورق الشجر الذي تتخفون به واظهروا على حقيقتكم . ياعمًى الجليل أنت ومعك ابن عمى ابنك النبيل ستقود قلب جيشنا ، أما مكدف الشهم فهو ونحن نتعهد بما تبقى من الواجبات حسب أوامرنا .

سمسه وارد: أستودعكم الله . إن قُدِّر لنا أن نلتقى بقوات الطاغية اليوم فلتلحق بنا الهزيمة إن لم نقو على القتال .

مسكسلف: لندع الأبواق تتكسلم ننفخ فسها بكل ما نستطيع - الأبواق التي بنفيرها المزعج تنذر صارخة بالدم والردى .

( يخرجون - يسمع نفير الأبواق متواصلاً )

### المشهد السابع (نفس المكان – ناحية أخرى من السهل) (يدخل مكبث)

مكبيد: ربطونى بعمود كما يربط الدب (\*) لا أستطيع الفرار بل على أن أكافح الكلاب وأكمل الجولة مثل الدب . من ذا الذي لم تلده امرأة ؟ هو وحده الذي أخشى ولا أخشى أحدا غيره .

( يدخل سيوارد الابن )

سيوارد الاين: ما اسمك ؟

مكيب دين تسمعه.

سيعارد الابن: لا ولو كان اسمك أشد لسعًا من أى شيطان

في الجحيم.

مكيث: اسمى مكبث.

سيبوارد: ليس بمقدور الشيطان نفسه أن يلفظ اسما

أقبح منه في سمعي.

مكيين: لا ولا أشد هولاً.

سيسيسوارد: إنك لكاذب أيها الطاغية المقيت. وبسيفي

سأبرهن على كذبك .

( يتقاتلان ويقتل سيوارد الابن )

(\*) كان من الألعاب الشعبية أيام شكسبير ما يعرف بتعذيب الدب وفيها يشد الدب إلى عمود بحبل ويطلق الكلاب لتعضه وتنهشه . وكانت اللعبة تتألف من جولات .

مكسيت في ولدتك امرأة . إنسى لأبتسم للسيوف وأهزأ بالأسلحة التي يلوح بها أي رجل ولدته امرأة ( يخرج )

(نفير - يدخل مكدف)

مكعف: من هنا يأتي الضجيج . أيها الطاغية أرنى وجهك ، إن كنت قتلت وليس بيدى فإن أطياف زوجي وأطفالي ستظل تطاردني إلى الأبد، لا أريد أن أحارب الجنود المرتزقة من ايرلنده - أولئك المساكين الذين يؤجرون أذرعهم لحمل الرماح - إما أن أقاتلك أنت يامكبث وإما أن أعيد سيفي إلى غمده دون أن أستخدمه ودون أن يثلم حده . لابد أنك هناك حيث الضجيج يعلن عن شخص رفيع الشأن . أيها القدر أعنى على أن أجده ولن أستجديك شيئًا آخر.

( يدخل مالكولم وسيوارد الأب )

سيبيسوارد: من هنا ياميولاي لقد استسلمت القلعة بلا مقاومة ، رجال الطاغية يقاتلون على الجانبين والأمراء النبلاء يحاربون بجسارة ، اليوم يكاد يعلن نفسه أنه يوم نصرك ولم يبق إلا القليل من العمل.

ــــالـكولم: لقد قــابلنا أعداءً كانوا يتفــادوننا في ضربهم عن عمد .

تفضل بدخول القلعة يامولاى . ( يخرجون . صوت نفير )

# المشهد الثامن ( موقع أخر من ميدان القتال ) ( يدخل مكبث )

مكبيت: لماذا أسلك سلوك حمقى الرومان المهزومين وأقتل نفسى بسيفى طالما أنظر رجالاً أحياءً أراهم أليق منى بالجراح .

( يعود مكدف )

مـــكــدف: استدر ياقلب جهنم . استدر .

مكبيت : من بين الرجال جميعًا تجنبتك أنت ، لكن ابتعد عنى وإن روحى ليثقلها مقدار ما أرقت من دماء ذويك .

مكسفى الكلام . صوتى هو فى سيفى أيها السفاح الوغد الذى تعجز عن وصفه الألفاظ .

( يتضاربان )

محکیبی و فر علی نفسك التعب ، الأسهل علیك أن تقطع الهواء المنیع بسیفك الباتر من أن تسكب دمی . دع سیفك یهوی علی هامة من یمکن قتله ، إن حیاتی تحمیها رقیة سحر فهی لن تذعن لرجل ولدته امرأة .

مك على رقيتك ودع الشيطان الذي كنت تخدمه يخبرك بأن مكدف لم تلده أمه وإنما انتزع من رحمها قبل أوان الوضع.

مكبيف: ملعون لسانك الذي أخبرني بذلك لأنه أصاب روحي بالجبن والوهن . منذ اليوم يجب ألا نصدق هذه الشياطين التي تتلاعب بالألفاظ لتخدعنا وتوهمنا بما تلقي في آذاننا من الوعود لتكسر آمالنا . لن أقاتلك .

مكلم نفسك أيها الجبان وعش لتصبح فرجة يتأملها الناس وسنعرضك كما تعرض عجائب المخلوقات تعلق صورتها على عمود ويكتب تحتها هذه الكلمات : « هنا ترون الطاغية » .

كسيس : لا لن أسلم فأقبل الأرض أمام قدمى الصبى مالكولم ويستفزنى الرعاع بلعناتهم، فرغم أن غابة برنام جاءت إلى دنسينين ورغم كونك ياغريمى لم تلدك امرأة لأحاولن آخر ما عندي فأدفع بدرعى المتين أمام جسمى وأقول لك اهجم يا مكدف واللعنة عملى أول من يصيح منا كفى . قف .

( يخرجان وهمما يتنضاربان . نفير بوق - يعودان وهما يتقاتلان . ويقتل مكبث )

## المشهد التاسع ( داخل القلعة )

( العودة من ملاحقة العدو ، موسيقى - يدخل بالطبول والرايات مالكولم وسيوارد الأب وروص ونبلاء وجنود )

مـــــالكوام: لكم أود أن يعود أصدقاؤنا الغائبون سالمين .

سيب وارد: لا محالة أن البعض قد انتهى دوره فمضى

ومع ذلك فـحين أنظر حولي أدرك أننا ابتـعنا

هذا النصر المبين بثمن بخس.

روص : ابنك يا سيدى قد دفع دين الجندى لم يعش

إلا لحد بلوغ سن الرجـولة وما كـاد يثـبت جسارته وصموده في مـوقعه في الميدان حتى

مات ميتة الرجال .

سسيسوارد: إذن هو مات ؟

روص : نعم ونقــل جثمانه من الميــدان . يجب

ألا تجعل مدى حزنك يتوقف على قدره

وإلا لما كان لحزنك نهاية .

سيسيوارد: هل كانت جروحه من الأمام ؟

روص : نعم في جبينه .

سيسوارد: هو إذن جندى الله . لو كان لى من الأبناء

عدد السعرات التى فى رأسى لما تمنيت لهم ميتة أجمل من هذه . كفاه هذا تأبينا .

مــــالكولم: لا . . إنه جدير بالمزيد من التــأبين وهذا ما سأقوم به له .

سسسيسوارد: لا يستحق أكثر من ذلك . يقولون أنه مات أجمل مية وأدى ما عليه فليكن الله معه. انظر هنا يأتى عزاء جديد .

( يعود مكدف حاملاً رأس مكبث )

سكسيف: سلاما أيها الملك فهذا هو ما أصبحته . انظر ها هو رأس المغتصب اللعين ، لقد استرد العالم حريته . وأراك يا مليكي مطوقًا بدرر علكتك يرددون في دخيلتهم تحياتي لك . أريد أن ترتفع أصواتهم معي وتقول « سلامًا يا ملك اسكتلنده » .

الجـــمــيع: سلامًا يا ملك اسكتلنده (موسيقي أبواق)

الكولم: لن ننفق وقا طويلاً قابل أن نكافئكم على ولائكم جميعًا كلاً بقدر ما عمل ونرد ديننا لكم . أمرائي وأقربائي : من الآن نطلق على على على كل منكم لقب إيرل وهذه هي المرة الأولى التي يُخلع فيها هذا اللقب في

اسكتلنده . ما تبقى عما يلزم عمله سنؤديه بأسرع ما يمكن ، فندعو أصدقاءنا المنفيين بالخارج الذين فروا من مصائد الطاغية وعيدونه اليقظة إلى أن يعودوا لوطنهم وديارهم ونخرج أعوانه من مكامنهم أولئك قساة القلوب الذين عضدوا هذا الجزار القتيل وزوجته الملكة التي كانت أشبه بالشيطان والتي كما يظن قضت على حياتها بيديها القاسيتين . هذا وغيره مما يلزمنا القيام به بعون الله سنفعله في الوقت والمكان به بعون الله سنفعله في الوقت والمكان الملائمين وبالقدر المناسب . والآن نشكركم جميعًا فردًا فردًا وندعوكم لتشريفنا في تتويجنا في مدينة سكون .

#### سيرة ذاتية

المؤلف: وليم شكسبير ( ١٦٦٤ – ١٦١٦ )

### المترجم: د. محمد مصطفى بدوى

أستاذ الأدب العربى فى جامعة أكسفورد بإنجلترا وأستاذ الأدب الإنجليزى فى جامعة الإسكندرية سابقًا له عدة كتب باللغتين العربية والإنجليزية فى الأدب الإنجليزى والأدب العربى .

## المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية
   والفكرية والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب .
- 3- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات المجديدة التي تضع القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين .
- ٥- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة .
- ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات
   المعنية بالترجمة ،

#### المشروع القومى للترجمة

| ١ - اللغة العليا (طبعة ثانية)           | جون کوین                        | 🗷 : أحمد درويش                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| ٢ - الوثنية والإسلام                    | ك. مادهو بانيكار                | ت : أحمد فؤاد بلبع                        |
| ٢ - التراث المسروق                      | جودج جيبس                       | ت : شوقی جلال                             |
| ٤ - كيف تتم كتابة السيناريو             | انجا كاريتنكونا                 | ت ، أحدد المضرى                           |
| ه – تریا فی غییویة                      | إسماعيل فصبيح                   | ت : محمد علاء الدين منصور                 |
| ٦ – اتجاهات البحث اللساني               | ميلكا إفيتش                     | ت : سعد مصلوح / وقاء كامل فايد            |
| ٧ - الطوم الإنسانية والفلسفة            | اوسيان غولامان                  | ت : يوسف الأنطكي                          |
| ٨ - مشعلو الحرائق                       | <u>ماکس فریش</u>                | ت : ممنطقي ماهر                           |
| ٩ - التغيرات البيئية                    | اندرو س. جودي                   | ت : محمود محمد عاشور                      |
| ١٠ - خطاب الحكاية                       | جيرار جيئيت                     | ت : معمد معتصم وعد الجليل الأزدي وعسر حلى |
| ۱۱ – مختارات                            | فيسوافا شيمبوريسكا              | ت : هناء عبد الفتاح                       |
| ۱۲ – طريق المرير                        | ديفيد براونيستون وايرين فرانك   | ت . أحمد محمود                            |
| ١٢ – ديانة الساميين                     | روپرتسن سمیٹ                    | ت . عيد الوهاب طوب                        |
| ١٤ - التمليل النفسي والأدب              | جان بیلمان نویل                 | ت : حسن المودن                            |
| ه ١ - المركات الفنية                    | إيوارد لويس سميث                | ت : أشرف رفيق مفيفى                       |
| ١٦ – أثينة السوداء                      | مارت <i>ن</i> برنال             | ت : بإشراف / أحمد عتمان                   |
| ۱۷ – مختارات                            | فيليب لاركين                    | ت : محمد مصطفی پدوی                       |
| ١٨ - الشمر النسائي في أمريكا اللاتينية  | مختارات                         | ت - طلعت شاهين                            |
| ١٩ - الأعمال الشعرية الكاملة            | چورج سفيريس                     | ت : تعيم عطية                             |
| ٢٠ قصبة العلم                           | ج، ج. کراوٹر                    | ت: يمنى طريف الغولي / بدوى عبد الفتاح     |
| ٢١ - خرخة وألف خرخة                     | صبعد بهرتجى                     | ت : ماجدة العنائي                         |
| ٢٢ - مذكرات رجالة عن المسريين           | جون أنتيس                       | ت : سيد أحمد على النامسري                 |
| ۲۲ – تجلى الجميل                        | هانز جيورج جادامر               | ت : سىمىد توفيق                           |
| ٢٤ – خالال المستقبل                     | باتريك بارنس                    | ت : بکر عباس                              |
| ه۲ – مثنوی                              | مولانا جلال الدين الرومي        | ت : إيراهيم النسوقي شتا                   |
| ۲۲ – ديڻ مصر العام                      | محمد حسين هيكل                  | ت : أحمد محمد حسين هيكل                   |
| ۲۷ - التنوع البشري الخلاق               | مقالات                          | ت الخبة                                   |
| ۲۸ – رسالة في التسامح                   | جوڻ لوك                         | ت : مئی أبو سنه                           |
| ۲۹ - الموت والوجود                      | جيمس ب. كارس                    | ت : بدر الديب                             |
| ٣٠ - الوثنية والإسلام (ط٢)              | ك، مادهو بانيكار                | ت : أحمد قؤاد بليع                        |
| ٢١ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       | جا <b>ن</b> سوفاجیه – کلود کاین | ت: عبد الستار الطوجي / عبد الوهاب طوب     |
| ۲۲ – الانقراض                           | ديفيد روس                       | ت : مصطفی إبراهیم فهمی                    |
| 22 - التاريخ الاقتصادي لإفريقيا الغربية | اً. ج. موپکنڙ                   | ت : أحمد فؤاد بليع                        |
| ٣٤ – الرواية العربية                    | روجر آلن                        | ت : حصة إبراهيم المنيف                    |
| ٢٥ - الأسطورة والحداثة                  | پول ، ب ، دیکسون                | ت ، خلیل کلفت                             |

| ت : حياة جاسم محمد                             | والاس مارتن                     | ٣٦ نظريات السرد الحديثة                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ت : جمال عبد الرحيم                            | بریجیت شیفر                     | ٣٧ ~ واحة سيوة وموسيقاها                                |
| ت : أنور مغيث                                  | .ط.به<br>آلن تورین              | ٣٨ – نقد المداثة                                        |
| ت : مئیرة کروان                                | بيتر والكون<br>بيتر والكون      |                                                         |
| ت - محمد عيد إبراهيم                           | آن سکستون<br>آن سکستون          | ء حيات<br>• ٤ – قصائد حب                                |
| ت. علطف أحد / إبراهيم فتحي / مصود ملجد         | بيتر جرا <i>ن</i>               | ٤١ – ما بعد المركزية الأوربية                           |
| ت ، أحمد محمود                                 | بنجامين بارير                   | ۲۲ – عالم ماك                                           |
| ت : المهدى أخريف                               | أركتافيو ياث                    | ٤٣ – اللهب المزدوج                                      |
| ت : مارلين تادرس                               | ألدوس مكسلي                     | ٤٤ بعد عدة أصياف                                        |
| ت: أحمد محمود                                  | رويرت ج بنيا - جون ف أ فاين     | ه٤ – التراث المغدور                                     |
| ت : محمود السيد على                            | بايلو نيرودا                    | ٤٦ – عشرون قصيدة حب                                     |
| ت : مجاهد عبد المتعم مجاهد                     | رينيه ويليك                     | ٤٧ - تاريخ النقد الأدبي المديث (١)                      |
| ت : ماهر جويجاتي                               | قراتسنوا دوما                   | ٤٨ حضارة مصبر القرعونية                                 |
| ت : عبد الوهاب علوب                            | هہ، ت ، توریس                   | ٤٩ – الإسلام في البلقان                                 |
| ت: محمد برادة ويتثماني الميلود ويوسيف الأنطكي  | جمال الدين بن الشيخ             | <ul> <li>٥ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسبير</li> </ul> |
| ت : محمد أين العطأ                             | داريو بيانويبا وخ، م بينياليستي | ٥١ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية                      |
| ت . لطقی قطیم وعادل دمردا $m{m}$               | بیتر ، ن ، نوفالیس وستیفن ، ج ، | ٢٥ – العلاج النفسى التدعيمي                             |
|                                                | روجسيفيتن وروجر بيل             | •                                                       |
| ت - مرسی سعد الدین                             | آ ، ف ، ألنجتون                 | ٥٢ – الدراما والتعليم                                   |
| ت ، محسن مصيلحي                                | ج ، مایکل والتون                | £ه – المفهوم الإغريقي للمسرح                            |
| 🖘 : على يوسف على                               | چون بولکنجهوم                   | ەە – ما وراء ألفلم                                      |
| ت ٬ محمود علی مکی                              | فديريكو غرسية لوركا             | ٦٥ - الأعمال الشعرية الكاملة (١)                        |
| ت . محمود السيد ، ماهر البطوطي                 | فديريكو غرسية لوركا             | ٧٥ – الأعمال الشعرية الكاملة (٢)                        |
| ت : محمد أبق العطا                             | فديريكو غرسية لوركا             | ۸ه – مسرحیتان                                           |
| ت : السيد السيد سهيم                           | كارلو <i>س</i> مونىيث           | ٩٥ – المعيرة                                            |
| ت : مبيري محمد عيد الغثى                       | جوهانز ايتين                    | ٦٠ - التصميم والشكل                                     |
| مراجعة وإشراف : محمد الجوهري                   | شارلوت سيمور سميث               | ٦١ - موسوعة علم الإنسان                                 |
| ت : محمد خير البقاعي ،                         | رولان بارت                      | ٦٢ لذَّة النَّص                                         |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                     | ريئيه ويليك                     | ٦٢ - تاريخ النقد الأسي الحسيث (٢)                       |
| ت . رمسیس عوض .                                | ألان وود                        | ٦٤ – برتراند راسل (سيرة حياة)                           |
| ت : رمسیس عوض ،                                | برتراند راسل                    | د٦ - في مدح الكسيل ومقالات أخرى                         |
| ت : عبد اللطيف عبد الحليم                      |                                 | ٦٦ – خمس مسرحيات أندلسية                                |
| ت المهدى أخريف                                 |                                 | ٦٧ – مختارات                                            |
| ت : أشرف الصياغ                                | فالنتين راسبوتين                | ٦٨ - نتاشا العجور وقصيص أخرى                            |
| ت: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمي            |                                 | ٦٩ - العالم الإنسان مي في أولئل للتون المشرين           |
| <ul> <li>عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد</li> </ul> |                                 | ٧٠ - ثقافة رحضارة أمريكا اللاتينية                      |
| ت . حسین محمود                                 | داريو فو                        | ٧١ – السيدة لا تصلح إلا للرمي                           |

| ت : فؤاد مجلی                                                | ت . <i>س</i> . إليون                       | ٧٢ – السياسي العجوز                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ت : حسن ناظم وعلى حاكم                                       | چین . ب . ترمیکنز                          | ٧٣ – نقد استجابة القارئ                                                |
| ت : حسن بیومی                                                | ل ، ا ، سیمیتو <b>قا</b>                   | ۷۶ – مبلاح البين والماليك في مصر                                       |
| ت : أحمد درویش                                               | أندريه موروا                               | ه٧ - فن التراجم والسير الذاتية                                         |
| ت : عبد المقصود عبد الكريم                                   | مجموعة من الكتاب                           | ٧٦ - چاك لاكان وإغواء التطيل النفسي                                    |
| ت . مجاهد عبد المنعم مجاهد                                   | رينيه ويليك                                | ٧٧ - تاريخ القد الأنبي المبيث ج ٢                                      |
| ت : أحمد محمود ونورا أمين                                    | رونالد روپرتسون                            | <ul> <li>١٤٠١ - العراة : النظرية الاجتماعية والقافة الكرنية</li> </ul> |
| ت : سعيد الغائمي وناصر حلاوي                                 | بوريس أوسينسكى                             | ٧٩ شعرية التأليف                                                       |
| ت : مكارم القمرى                                             | ألكسندر بوشكين                             | ٨٠ - بوشكين عند «نافورة الدموع»                                        |
| ت : محمد طارق الشرقاوي                                       | بندكت أندرسن                               | ٨١ – الجماعات المتخيلة                                                 |
| ت : محمود السيد على                                          | ميجيل دى أونامونو                          | ۸۲ – مسرح میجیل                                                        |
| ت : خالد المالي                                              | غوتفريد بن                                 | ۸۲ – مختارات                                                           |
| ت : عبد العميد شيحة                                          | مجموعة من الكتاب                           | ٨٤ – موسوعة الأدب والنقد                                               |
| ت : عبد الرازق بركات                                         | مىلاح زكى أقطاى                            | ٨٥ – منصبور الحلاج (مسرحية)                                            |
| ت · أحمد فتحى يوسف شتا                                       | جمال میر منادقی                            | ٨٦ – طول الليل                                                         |
| ت : ماجدة العناني                                            | جلال آل أحمد                               | ٨٧ - نون والقلم                                                        |
| ت • إبراهيم الدسوقي شتا                                      | جلال آل أحمد                               | ٨٨ - الابتلاء بالتفرب                                                  |
| ت : أحمد زايد ومحمد محيى الدين                               | أنتونى جيدنن                               | ٨٩ - الطريق الثالث                                                     |
| ت : محمد إبراهيم مبروك                                       | نَّمَّبَةً مِنْ كُتَابِ أَمريكَا اللاتينية | ٩٠ – وسم السيف (قصيص)                                                  |
| ت : محمد هناء عبد الفتاح                                     | بارير الاسوستكا                            | ٩١ - المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق                              |
|                                                              |                                            | ٩٢ - أساليب ومضامين المسرح                                             |
| ت : نادية جمال الدين                                         | كارلوس ميجل                                | الإسبانوأمريكي المعاصير                                                |
| ت : عيد الوهاب طوب                                           | مايك فيذرستون وسكوت لاش                    | ٩٢ - محدثات العولة                                                     |
| ت : فرزية العشماري                                           | صمويل بيكيت                                | ٩٤ – الحب الأول والصنحية                                               |
| ت : سرى محمد محمد عبد اللطيف                                 | أنطونيو بويرى باييخو                       | ٩٥ - مختارات من المسرح الإسباني                                        |
| ت : إبوار الفراط                                             | قصص مختارة                                 | ٩٦ – ثلاث زنبقات ووردة                                                 |
| ت : بشیر السباعی                                             | قرنان برودل                                | ٩٧ – هوية فرنسا (مج ١)                                                 |
| ت : أشرف الصباغ                                              | نماذج ومقالات                              | ٩٨ – الهم الإنساني والابتزاز الصنهيوني                                 |
| ت : إبراهيم قنديل                                            | ديڤيد روينسون                              | ٩٩ – تاريخ السينما العالمية                                            |
| ت : إيراهيم فتحي                                             | بول هیرست وجراهام تومبسون                  | ١٠٠ مساطة العولة                                                       |
| ت : رشید بنحس                                                | بيرنار فاليط                               | ١٠١ - النص الروائي (تقنيات ومناهج)                                     |
| ت : عز الدين الكتاني الإدريسي                                | عبد الكريم الخطيبي                         | ١٠٢ - السياسة والتسامح                                                 |
| ت: محمد بنیس                                                 | عيد الرماب المؤدب                          | ۱۰۳ – قبر ابن عربی یلیه آیاء                                           |
| ت : عبد الغفار مكاوئ                                         | برتوات بريشت                               | ۱۰۶ - أوبرا ماهوجنى                                                    |
| ت : عبد العزيز شبيل<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د | چیرارچینیت                                 | ١٠٥ – منخل إلى النص الجامع                                             |
| ت : أشرف على بعدور<br>                                       | د. ماریا خیسوس روپییرامتی                  | ۱۰۱ - الأدب الأندلسي<br>در ما مالدين مالد مالد مالد                    |
| ت: محمد عبد الله الجعيدي                                     | نغبة                                       | ١٠٧ - متورة القدائي في الشعر الأمريكي للعاصر                           |

| ت : محمود علی مکی              | مجموعة من النقاد         | ١٠٨ – ثلاث براسات عن الشعر الأنباسي            |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| 😇 : فاشم أحمد محمد             | چون بواوك وعادل درويش    | ١٠٩ حروب المياه                                |
| 🖘 . منی قطان                   | حسنة بيجوم               | ١١٠ – النساء في العالم النامي                  |
| 🖘 : ريهام حسين إبراهيم         | فرانسيس هيندسون          | ١١١ – المرأة والجريمة                          |
| ت : إكرام يوسف                 | أرلين علوى ماكليود       | ١١٢ – الاحتجاج الهادئ                          |
| ت : أحمد حسان                  | سادى پلانت               | ١١٣ – راية التمرد                              |
| ت : نسیم مجلی                  | وول شوينكا               | ١١٤ - مسرحينا حصاد كونجي وسكان المستنقع        |
| 🖘 : سمية رمضان                 | فرچينيا وولف             | ١١٥ – غرفة تخص المرء يحده                      |
| ت : تهاد أحمد سالم             | سينثيا نلسون             | ١١٦ – امرأة مختلفة (برية شفيق)                 |
| ت : منى إبراهيم ، وهالة كمال   | ليلى أحمد                | ١١٧ - المرأة والجنوسة في الإسلام               |
| ت : ليس النقاش                 | یٹ یارون                 | ١١٨ – النهضة النسائية في مصر                   |
| ت : بإشراف/ رؤوف عباس          | أميرة الأزهرى سنيل       | ١١٩ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق            |
| <b>ت : نخبة من المترجمين</b>   | ليلي أبو لغد             | ١٢٠ - العركة النسائية والتطور في الثبرق الأرسط |
| ت: محمد الجندي ، وإيزابيل كمال | فاطمة موسى               | ١٢١ - البليل المسفير في كتابة المرأة العربية   |
| ت : منیرة کروان                | جوزيف فوجت               | ١٢٢ - نظام المبودية القديم ونموذج الإنسان      |
| ت: أنور محمد إبراهيم           | نينل الكسندر وفنادولينا  | ١٦٢- الإمبر اطورية العثمانية وعلاقاتها العراية |
| ت : أحمد فؤاد بليع             | چون جرای                 | ١٣٤ – القبر الكاذب                             |
| ت : سمحه الخولى                | سيدريك ثورپ ديڤى         | ١٢٥ – التمليل المسيقى                          |
| ت : عيد الوهاب طوب             | قراقانج إيسر             | ١٢٦ قمل القراءة                                |
| ت : بشیر السیاعی               | مىقاء فتحى               | ۱۲۷ – إرهاب                                    |
| ت : أميرة حسن نويرة            | سوزان باسنیت             | ۱۲۸ – الأنب المقارن                            |
| ت : محمد أبق العطا وأخرون      | ماريا دواورس أسيس جاروته | ١٢٩ - الرواية الاسبانية المعاصرة               |
| ت : شوقی جلال                  | أندريه جوندر فرانك       | ١٣٠ الشرق يصنعد ثانية                          |
| ت : لويس بقطر                  | مجموعة من المؤلفين       | ١٢١ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي)          |
| ت : عبد الوهاب طوب             | مايك فيذرستون            | ١٣٢ - ثقافة العولمة                            |
| ت : طلعت الشايب                | طارق على                 | ١٣٢ - الغوف من المرايا                         |
| ت: أحمد محمود                  | باری ج. کیبب             | ۱۳۶ – تشریح مضارة                              |
| ت : ماهر شقیق قرید             | ت، س، إليون              | ١٢٥ - المختار من نقد د. س. إليود (ثلاثة أجزاء) |
| ت : سىھر توفيق                 | كينيث كونو               | ١٢٦ - فانحق الباشا                             |
| ت : كاميليا صبحى               | چوڑیف ماری مواریه        | ١٢٧ – منكرات شابط في العملة الفرنسية           |
| ت : وجيه سمعان عبد المبيع      |                          | ١٣٨ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف        |
| ت : مصبطقی ماهر                |                          | ۱۳۹ - پارسى <b>ۋ</b> ال                        |
| ت : أمل الجيوري                | هريرت ميسن               | ١٤٠ - حيث تلتقي الأنهار                        |
| ت : نعيم عطية                  | مجموعة من المؤلفين       | ١٤١ – اثنتا عشرة مسرحية يونانية                |
| ت : حسن بيومى                  | اً. م، فورستر            | ١٤٢ الإسكندرية : تاريخ ودليل                   |
| ت : عدلى السمرى                | ديريك لايدار             | ١٤٣ - قضايا التناير في البحث الاجتماعي         |
| ت : سلامة محمد سليمان          | كارلو جوادونى            | ١٤٤ – مناحية الاركاندة                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كارلوس فوينتس                  | ت : أحمد حسان              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | میجیل دی لیبس                  | ت : على عبد الرؤوف البمبى  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تانكريد دورست                  | ت : عبد الغفار مكاوى       |
| ١٤/ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إنريكي أندرسون إمبرت           | ت : على إبراهيم على منوفى  |
| ١٤٩ - النظرية الشعرية عند إليهت وأنونيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عاطف فضول                      | ت : أسامة إسير             |
| ٠٥٠ – التجرية الإغريقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | روبرت ج. ليتمان                | ت: منيرة كروا <i>ن</i>     |
| ۱۵۱ – هویة فرنسا (مج ۲ ، ج ۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فرنان برودل                    | ت ، بشير السباعي           |
| ١٥١ – عدالة الهنود وقصص أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نخبة من الكُتاب                | ت : محمد محمد الخطابي      |
| ١٥٧ – غرام الفراعثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فيولين فاتويك                  | ت : فاطمة عبد الله محمود   |
| ۱۵۱ - مدرسة فرانكفورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فيل سليتر                      | ت : خلیل کلفت              |
| ١٥٥ – الشعر الأمريكي المعامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تخبة من الشعراء                | ت : أهمد مرسى              |
| ٥٦ - المدارس الجمالية الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جي أنبال وألان وأوبيت فيرمو    | ت : مى القلمساتى           |
| ۱۵۱ – خسرو وشیرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | النظامي الكتوجي                | ت : عبد العزيز بقوش        |
| ۱۵/ – هوية فرنسا (مج ۲ ، ج۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فرنان برودل                    | ت : بشير السباعي           |
| ٩٥١ - الإيديولوجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ديڤيد هوكس                     | ت : إبراهيم فتحي           |
| ١٦٠ – ألة الطبيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بول إيرلي <i>ش</i>             | ت : حسين بيومي             |
| ١٦١ - من المسرح الإسباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا | ت · زيدان عبد المليم زيدان |
| ١٦١ - تاريخ الكنيسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يوحنا الأسيوى                  | ت : مبلاح عبد العزيز معجوب |
| ١٦٢ - موسوعة علم الاجتماع ج ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جوربون مارشال                  | ت بإشراف : معمد الجوهرى    |
| ۱٦٤ – شامپوليون (حياة من نور)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | چان لاکوتیں                    | ت : ئېيل سعد               |
| ١٦٥ - حكايات الثعلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                              | ت : سهير المبادقة          |
| ١٦٧ - العلاقات بين المتعينين والطمانيين في إسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | ت : محمد محمود أبق غدير    |
| ١٦٧ – في عالم طاغور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رايندرانات طاغور               | ت : شکری محمد عیاد         |
| ١٦٨ - برأساتُ في الأدب والثقافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | ت : شکری محمد عیاد         |
| ١٦٩ – إبداعات أنبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | ت : شکری محمد عیاد         |
| ر.<br>۱۷۰ – الطريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ميغيل دليبيس                   | ت : بسام ياسين رشيد        |
| ۱۷۱ – وضبع حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فرانك بيجو                     | ت : هدی حسین               |
| - حجر الشم <i>س</i><br>۱۷۲ – حجر الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مفتارات                        | ت : محمد محمد القطابي      |
| ٠٠ - معنى الجمال<br>١٧٢ – معنى الجمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ولتر ت ، ستيس                  | ت : إمام عبد القتاح إمام   |
| ١٧٤ – مناعة الثقافة السوداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ایلیس کاشمور                   | ت : أحمد محمود             |
| ه ١٧ - التليفزيون في الحياة اليومية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | ت : وجيه سمعان عبد السيع   |
| . مردف في المنطقة الم |                                | ت : جلال البنا             |
| ۱۷۷ – أنطون تشيخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                              | ت : حصة إبراهيم منيف       |
| ٧٧٨ - مختاراتُ من الشعر اليبناني الحيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | ت : محمد حمدی إبراهیم      |
| ۱۷۹ – حکایات آیسوپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . ب<br>أيسوب                   | ت : إمام عبد الفتاح إمام   |
| ۔ ۱۸۰ – قصبة جاوید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ات ال.<br>إسماعيل فصبيع        | ت : سليم عبدالأمير حمدان   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ء يو يې<br>فنسنت ، ب . ليتش    | ت : محمد يحيي              |

| ت . ياسين طه حافظ                          | و بیتس                      | ١٨٢ - العنف والنبومة                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| ت : فتحى العشري                            | ت<br>رينيه چيلسون           |                                            |
| ت دستوقی سعید                              | هانن إبندورفر               | ١٨٤ – القامرة ،، حالمة لا تنام             |
| ت ، عيد الوهاب علوب                        | توماس تومسن                 | ،<br>١٨٥ – أسفار العهد القديم              |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام                   | ميخائيل أنوود               | ١٨٦ – معجم مصبطلحات هيجل                   |
| ت . علاء منصور                             | بُزُرْج عَلَوى              | ١٨٧ - الأرضة                               |
| ت : بدر ألديب                              | القين كرنان                 | ۱۸۸ – موت الأدب                            |
| ت سعيد الغائمي                             | پول دی مان                  | ١٨٩ – العمى واليصبيرة                      |
| ت : محسن سید فرجانی                        | گونفوشيوس                   | ۱۹۰ – محاورات كونفوشيوس                    |
| ت : مصطفی حجازی السید                      | الحاج أبو بكر إمام          | ۱۹۱ – الكلام رأسمال                        |
| ت : مجمود سلامة علاوي                      | زين العابدين المراغى        | ١٩٢ – سياحتنامه إبراهيم بيك                |
| ت : محمد عيد الواحد محمد                   | بيتر أبراهامن               | ١٩٢ — عامل المنجم                          |
| ت <sup>،</sup> ماهر شفيق فريد              | مجموعة من النقاد            | ١٩٤ – مختارات من النقد الأنجلو – تمريكي    |
| ت : محمد علاء الدين متصبور                 | إسماعيل فصبيح               | ۱۹۰ – شتاء A٤                              |
| ت : أشرف الصباغ                            | فالنتين راسبوتين            | ١٩٦ - المهلة الأخيرة                       |
| ت . جلال السعيد الحفناري                   | شمس العلماء شبلي النعماني   | ۱۹۷ – الفاروق                              |
| 🖚 : إبراهيم سلامة إبراهيم                  | إدوين إمرى وأخرون           | ١٩٨ – الاتصال المِعاهيري                   |
| ت: جمال أحمد الرقاعي وأحمد عبد اللطيف حماد | يعقوب لانداوى               | ١٩٩ - تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية   |
| ت : فخرى لبيب                              | جيرمى سيبروك                | ٢٠٠ ضبحايا التنمية                         |
| ت: أحمد الأنصاري                           | جوزایا رویس                 | ٢٠١ – الجانب الديني للفلسفة                |
| 🖘 : مجاهد عبد المتعم مجاهد                 | رينيه ويليك                 | ٢٠٢ - تاريخ النقد الأنبي الحديث جـــ؟      |
| ت : جلال السعيد المقتاوي                   | الطاف حسين حالي             | ٢٠٢ – الشعر والشاعرية                      |
| ت . أحمد محمود هويدي                       | زالمان شازار                | ٢٠٤ – تاريخ نقد العهد القديم               |
| ت المد مستجير                              | لويجي لوقا كافائلي – سفورزا | ٢٠٥ – الجيئات والشعوب واللغات              |
| ت : على يوسف على                           | جيمس جلايك                  | ٢٠٦ - الهيولية تصنع علمًا جديدًا           |
| ت : محمد أبق العطا عبد الرؤوف              | رامون خوتاسندير             | ۲۰۷ – ليل إفريقي                           |
| ت • محمد أحمد صبالح                        | دان أوريان                  | ٢٠٨ – شخمية العربى في المسرح الإسرائيلي    |
| ت : أشرف الصياغ                            | مجموعة من المؤلفين          | ٢٠٩ – السرد والمسرح                        |
| <ul> <li>عبد الفتاح فرج</li> </ul>         | سنائي الغزنوي               | ۲۱۰ - مثنویات حکیم سنائی                   |
| ت ، مصدود حمدي عبد الغني                   | جوناثان كلر                 | ۲۱۱ – فردینان دوسوسین                      |
| ت : يوسف عبد الفتاح فرج                    | مرزیان بن رستم بن شروین     | ٢١٢ – قصيص الأمير مرزيان                   |
| ت : سید أحمد علی النامس                    | ريمون فلاون                 | ٢١٢ - مصر منذ قوم تاليين حتى رحل عد الناصر |
| ت : محمد محمود محى الدين                   | أنتونى جيدنن                | ٢١٤ - قواعد جديدة المنهج في علم الاجتماع   |
| ت : محمود سلامة علاوى                      | رين العابدين المراغى        | ۲۱۵ – سياحت نامه إبراهيم بيك جـ۲           |
| ت . <b>أشرف الصباغ</b><br>                 | مجموعة من المؤلفين          | ۲۱٦ - جوانب أخرى من حياتهم                 |
| 🖘 : نادية البنهاري                         | مىمويل بيكيت                |                                            |
| ت: على إبراهيم على متوفى                   | خوليو كورتازان              | ۲۱۸ – رایولا                               |

| ت . طلعت الشايب                           | کازو ایشجورو            | ٢١٩ بقايا اليوم                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| ت : علی پوسف علی                          | بار <i>ی</i> بارکر      | ٢٢٠ الهيولية في الكون                                    |
| ت ؛ رفعت سلام                             | جريجوري جوزدانيس        | ۲۲۱ – شعرية كفافي                                        |
| ت · نسیم مجلی                             | رونالد جراي             | ۲۲۲ – فرائز کافکا                                        |
| ت السيد محمد نفادي                        | بول فیراینر             | ۲۲۳ – العلم في مجتمع حر                                  |
| ت . منى عبد الظاهر إبراهيم السيد          | برانكا ماجاس            |                                                          |
| ت : السيد عبد الظاهر عبد الله             | جابرييل جارثيا ماركث    |                                                          |
| ت ، طاهر محمد على البريري                 | ديفيد هربت لورانس       | ٢٢٦ - أرض المساء وقصائد أخرى                             |
| ت : السيد عبد الظاهر عبد الله             | موسى مارديا ديف بوركى   | ٢٢٧ - المسرح الإسباني في القرن السابع عشر                |
| ت ماري تيريز عبد المسيح وخالد حسن         | جانيت وولف              | ٢٢٨ – علم الجمالية وعلم اجتماع الفن                      |
| ت : أمير إبراهيم العمري                   | نورمان كيمان            | ٢٢٩ – مأزق البطل الوحيد                                  |
| ت۔ مصنطقی إبراهیم فهمی                    |                         | <ul> <li>۲۳۰ – عن الذباب والفئران والبشر</li> </ul>      |
| ت . حمال أحمد عبد الرحمن                  | خايمي سألوم بيدال       | ۲۳۱ – الدرافيل                                           |
| ت : مصطفی إبراهیم فهمی                    | توم ستيئر               | ۲۳۲ - مابعد المعلومات                                    |
| ت ، طلعت الشايب                           | آرٹر هیرما <i>ن</i>     | ٢٣٣ - فكرة الاشتمحلال                                    |
| ت : فؤاد محمد عكود                        | ج. سينسر تريمنجهام      | ٢٣٤ – الإسلام في السودان                                 |
| ت . إبراهيم الدسوقي شتا                   | جلال النين الرومي       | ۲۳۵ – دیوان شمس تبریزی ج۱                                |
| ت أحمد الطيب                              | میشیل تود               | ٢٣٦ - الولاية                                            |
| ت . عنايات حسين طلعت                      | روپین فیدین             | ۲۳۷ – مصر أرض الوادي                                     |
| ت : پاستر محمد جاد الله وعربي منبولي أحمد | الانكتاد                | ٢٣٨ - العولة والتمرير                                    |
| ت : ذائية سليمان حافظ وإيهاب صملاح فايق   | جيلارافر – رايوخ        | ٢٣٩ - العربي في الأدب الإسرائيلي                         |
| ت حبلاح عبد العزيز محمود                  | کامی حافظ               | <ul> <li>٢٤٠ – الإسلام والغرب وإمكانية الحوار</li> </ul> |
| ت : ایتسام عبد الله سعید                  | ك. م كويتز              | ٢٤١ في اتنظار البرابرة                                   |
| ت صبرى محمد حسن عبد النبي                 | وليام إمبسون            | ٢٤٢ سبعة أنماط من الغموض                                 |
| ت · مجموعة من المترجمين                   | ليقى بروقنسال           | ٢٤٣ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جـ١                        |
| ت : نادية جمال الدين محمد                 | لاورا إسكيبيل           | ٢٤٤ – الغليان                                            |
| ت : توفیق علی منصبور                      | إليزابيتا أديس          | ه ۲۶ – نساء مقاتلات                                      |
| ت : على إبراهيم على منوفى                 | چابرييل جرئيا ماركث     | ۲٤٦ – قصيص مختارة                                        |
| ت : محمد الشرقاري                         | وولتر أرمبرست           | ٧٤٧ - الثقافة الجماهيرية والحداثة في مصر                 |
| ت - عبد اللطيف عبد الحليم                 | أنطونيو جالا            | ٢٤٨ – حقول عدن الخضراء                                   |
| ت رفعت سلام                               | دراجو شتامبوك           | ٢٤٩ – لغة التمزق                                         |
| ت : ماجدة أباظة                           | مرمنيك فينك             | ٢٥٠ - علم اجتماع العلوم                                  |
| ت بإشراف محمد الجوهرى                     | <b>جوردون مارشال</b>    | ٢٥١ - مرسوعة علم الاجتماع ج ٢                            |
| ت · علی بدران                             | مارجو بدران             | ٢٥٢ – رائدات الحركة النسوية المصرية                      |
| ت . <b>حسن بيومي</b><br>د                 | ل. أ، سيمينوڤا          | ٢٥٢ - تاريخ مصر الفاطمية                                 |
| ت . إمام عبد القتاح إمام                  | دیف روپنسون وجودی جروفز | ٤٥٤ — الفلسيقة                                           |
| = : إمام عبد الفتاح إمام                  | ديف روپنسون وجودي جروفز | ەە٢ – أغلاطون                                            |

| ت : إمام عبد الفتاح إمام      | یف روینسون وجودی جروفز       | ۲۵۲ – بیکارت                                    |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| ت : محمود سيد أحمد            | پلیم کلی رایت                |                                                 |
| ت عُبادة كُحيلة               | سير أنجوس فريزر              | _                                               |
| ت : الماروچان كازانچيان       | نخبة                         | ٩٥٧ مختارات من الشعر الأرمني ا                  |
| ت بإشراف : محمد الجوهرى       | <b>جوربون مارشال</b>         |                                                 |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام      | زکی نجیب محمود               | · ·                                             |
| ت : محمد أبق العطا عبد الرؤوف | إيوارد منبوثا                |                                                 |
| ت : على يوسف على              | چوڻ جريين                    |                                                 |
| ت ؛ لويس عوشن                 | هوراس / شلی                  |                                                 |
| ت : لويس عوش <i>ن</i>         | أوسكار وايلد وصمونيل جونسون  |                                                 |
| ت : هادل هيد المنعم سويلم     | جلال آل أحمد                 |                                                 |
| ت : بدر الدي <i>ن عرودكي</i>  | ميلان كونديرا                | ۲۲۷ – فن الرواية                                |
| ت : إبراهيم الدسوقي شتا       | جلال الدين الرومي            | ۲۲۸ – بیوان شمس تبریزی ج۲                       |
| ت - صبری محمد حسن             | وليم چيفور بالجريف           | ٢٦٩ – وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١             |
| ت : صبری محمد حسن             | وليم چيقور بالجريف           | - ٧٧ – وسط الجزيرة العربية وشرقها ج٢            |
| ت : شوقی جلال                 | توماس سی ، باترسون           | ٢٧١ – العضارة الغربية                           |
| ت : إبراهيم سلامة             | س، س، والترز                 | ٢٧٢ – الأبيرة الأثرية في مصر                    |
| ت : عنان الشهاوي              | <b>جوان آر. لوك</b>          | ٢٧٢ - الاستعمار والثورة في الصرق الأوسط         |
| ت : محمود علی مکی             | رومواو جلاجوس                | ۲۷٤ – السيدة بريارا                             |
| ت : ماھر شقيق قريد            | أقلام مختلفة                 | و٢٧ – ت. س إليون شاعراً وناقداً وكاتباً مسرحياً |
| ت : عيد القاس التلمسائي       | فرانك جوتيران                | ٢٧٦ - فنون السينما                              |
| ت . أحمد فوزي                 | بريان فورد                   | ٧٧٧ – الجيئات : المبراع من أجل الحياة           |
| ت · خاريف عبد الله            |                              | ۲۷۸ – البدایات                                  |
| ت : طلعت الشايب               | فرانسیس ستونر سوندرز         | ٢٧٩ – الحرب الباردة الثقافية                    |
| ت : سمير عبد الحميد           | يريم شند وأخرون              | - ٢٨ - من الأنب الهندي الحديث والمامس           |
| ت : جلال المفناوي             | مولانا عبد الطيم شرر الكهنوي | ٢٨١ - القريوس الأعلى                            |
| ت : سمير حنا صادق             | لويس ولبيرت                  | ٢٨٢ – طبيعة العلم غير الطبيعية                  |
| ت : على اليميي                | خوان روافق                   | ۲۸۳ – السهل يحترق                               |
| ت : أحمد عتمان                | يوريبيدس                     | ۲۸۶ – هرقل مجنوبًا                              |
| ت : سمير عبد العميد           | حسن نظامي                    | ٢٨٥ – رحلة الخواجة حسن نظامي                    |
| ت : محمود سلامة علاوي         | زين العابدين المراغي         | ٢٨٦ – رحلة إبراهيم بك ج٣                        |
| ت : محمد يحيى وأخرون          | أنتونى كنج                   | ٧٨٧ - الثقافة والعولة والنظام العالمي           |
| ت : ماهر البطوطي              | ديفيد لودج                   | ٣٨٨ - القن الروائي                              |
| ت : محمد نور الدين            | أبو نجم أحمد بن قوص          | ۲۸۹ – بیوان منجوهری الدامغانی                   |
| ت : أحمد رُكريا إبراهيم       | جورج مونان                   | ٢٩٠ - علم الترجمة واللغة                        |
| ت ، السيد عبد الظاهر          | قرانشسکو روی <i>س رامون</i>  | ۲۹۱ - تلسرح الإسباني في القرن العشرين ج١        |
| ت : السيد عبد الظاهر          | قرانشسكو رويس رامون          | ٢٩٢ – المسرح الإسبائي في الخزن المصوين ج٢       |
|                               |                              |                                                 |

۲۹۳ - مقدمة للألب العربي روجر ألان ت : نخبة من المترجمين والو ت : رجاء ياقوت صالح والو ت : رجاء ياقوت صالح و و بيلطان الأسطورة جوزيف كامبل ت : بدر الدين حب الله الديب و وايم شكمبير ت : محمد مصطفى بدوى

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رقم الإيداع ٢٠٠١ / ١٠٢٨



هذه ترجمة جديدة لمسرحية «مكبث» قام عليها الدكتور محمد مصطفى بدوى مع مقدمة طويلة ومعمقة تتألف من شقين الأول: تقديم للشاعر المسرحي وليم شكسبير والأوضاع الاجتماعية والسياسية والفكرية والفنية التي شكلت خلفيته مع مناقشة لنظرية الأربع مراحل التي تناولت إنتاجه الغزير. والشق الثاني: يشمل دراسة نقدية للمسرحية ذاتها معالجة لمفاهيم: الشخصية ؛ المعدة ؛ الحبكة ؛ المشاهد الافتتاحية ؛ الفعل المسرحي ؛ الشعر والصور الشعرية.

وتعتمد هذه الترجمة على أفضل التحقيقات لنص مسرحية «مكبث» وهو التحقيق الذى قام به الأستاذ كينيث ميور (لندن – طبعة ١٩٧٥)، وتنقلها بأسلوب سهل بحيث يصبح تمثيلها على المسرح أمراً يسيراً كل اليسر بما يلزم من تلقائية الأداء مع التأكيد على أن وليم شكسبير شاعر أولاً وأخراً، وشعره لاتكفيه ترجمة واحدة، بل لابد من ترجمته مراراً وتكراراً.